# مصحف عاصم وابن عامر

اعداد الفقير إلى ربه: على بن عبد المنعم صالح فرج

مراجعة فضيلة الشيخ، د/ علي بن محمد توفيق النحاس. فضيلة الشيخ، د/ أحمد بن زكي عطية طلبة. فضيلة الشيخ/ محمد عبد التواب شومان. فضيلة الشيخ/ هاني محمد عبدالعاطي بركات.

> لا يسمح بطبعه إلا بإذن خطي من معده. ومن أراد التواصل ١١١١٢٦٠٤٤٨

#### بسم الله الرحمن الرحيم

منهجي في هذا المصحف - عاصم وابن عامر - ، كالآتي:

- قد جعلت النص المثبت في المصحف برواية حفص، وأدرجت الخلاف في الهامش.
- وجعلت الخلاف من الشاطبية واقتصرت عليها. فما اتفق فيه شعبة وابن عامر من كلمات وأحرف، واختلفوا فيه عن حفص، جعلته باللون البنفسجي. وما اختلف فيه بينهم من كلمات وأحرف، جعلته باللون
  - وقمت بتلوين الإمالة المتفق عليها بينهم باللون الأخضر ونوهت عليها.
- وقمت بتلوين الوقف وقف هشام باللون الأحمر الغامق، ونوهت عليها على ما هو وقف في المصحف. وقد اتبع في هذا المصحف إسناد الإمام أبي عمرو الداني في كتاب التيسير من قراءته على مشايخه:

فمن قراءة الإمام ابن عامر من رواية ابن ذكوان عن عبد العزيز بن جعفر الفارسي المقرىء، عن أبو بكر محمد بن الحسن النقاش، عن أبي عبد الله هارون بن موسى بن شريك الأخفش، ورواها الأخفش، عن عبد الله بن ذكوان.

ومن رواية هشام من طريق أبي الفتح، عن عبد الله بن الحسين المقرىء، عن محمد بن أحمد بن عبدان، عن الحلواني، عن هشام.

ومن قراءة الإمام عاصم من رواية شعبة، من طريق فارس بن أحمد المقرىء، عن أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرىء، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد المقرىء البغدادي، عن يوسف بن يعقوب الواسطى، عن شعيب بن أيوب الصريفيني، عن يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم.

قال أبو عمرو الداني: وقال لي فارس بن أحمد، وقرأت بها أيضا على عبد الله بن الحسين، وأخبرني أنه قرأ على أحمد بن يوسف القافلاني، وقرأ على أحمد على الصريفيني عن يحيى عن أبي بكر، عن عاصم.

ومن رواية حفص من طريق أبي الحسن، عن الهاشمي، عن الأشناني، عن عبيد، عن حفص، عن عاصم. وختاماً: أحمد الله تعالى على التمام، وأصلي وأسلم على نبيه ﷺ، فهذا جهد المقل – أسأل الله أن يتقبله - وما قصدت به إلا إعانة الطالبين، وتوجيه الراغبين. والله من وراء القصد. وقد منّ الله على بكتابته، ثم قرأته على شيخي الفاضل: على بن محمد توفيق النحاس، المجاز بالقراءات العشر الصغري والكبري وصاحب التصانيف والمنظومات المعروف، وأجازني بسنده قراءة وإقراء. كما قرأته على شيخي الفاضل: أحمد جليل البري، المجاز بالقراءات الصغرى والكبري، وأجازني بسنده قراءة وإقراء.

فالحمد لله وحده.

# سُورَةُ الفَاتِحَةِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ١

ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ

ٱلدِّينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوب

عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧

نَّ ﴿ مَلِكِ ﴾ ابن عامر بحذف الألف.

﴿ عَلَيْهِمْ ۚ ﴾ الأولى رأس آية عند ابن عامر ولا يعد البسملة آية.

# سُورَةُ البَقَرَةِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ۞ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيةِ هُدَى لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ

يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣

وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ﴾ أُوْلَنبِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّبّهم الله وأُوْلَنبِكَ هُمُ

ٱلْمُفْلِحُونَ ٥

🕽 ﴿ اَلَّمْ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

﴿ وَالَّهِ إِنَّا لَذَرْتَهُمْ ﴾

هشام بالتحقيق مع الإدخال والتسهيل مع الإدخال وهو المقدم ﴿ ءَالْنَذَرُتَهُمْ ﴾

> ١٤٥٥ فَزَادَهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة

﴿ يُكَذِّبُونَ ﴾

ابن عامر بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال وشددها.

> ١ قيل الله معاً. هشام بالإشمام.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أُمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمٌّ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحُنُ مُصلِحُونَ ١ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤُمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ

قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزءُونَ ١ ٱللَّهُ يَسْتَهْزئُ بِهِمُ

وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ

ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١

وقف هشار

۞﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية. ۞﴿ مُصْلِحُونَ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف هشام

🥏 ﴿ سَوَآءٌ ﴾ ۞﴿ ٱلسُّفَهَاءُ ﴾ فيها خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر. ۞﴿ يَسْتَهْزِئُ ﴾ خمسة أوجه تقديراً وأربعة عملاً: الإبدال ياءً مدية على القياس، أو مضمومة على الرسم على مذهب الأخفش، والإسكان للوقف، والإبدال ياءً مضمومة مع الروم أو الإشام، والتسهيل مع الروم. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ١ صُمُّ بُكُمُّ عُمِٰىٌ فَهُمْ لَا يَرُجِعُونَ ۞ أَوْ كَصَيّب مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي عَاذَانِهم مِّنَ ٱلصَّوَاعِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ ١ يَكَادُ ٱلْبَرُقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ كُلَّمَآ أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ - وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ ۞ فَإِن لَّمُ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرينَ ١

﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

الله والتسمّاء ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر. ﴿ أَضَاءَ ﴾ والتسهيل بالروم مع المد والقصر. ﴿ أَضَاءَ ﴾

﴿ شَمَآءَ ﴾ بالإبدال مع القصر والتوسط والإشباع. ۞﴿ شَيْءٍ ﴾ أربعة أوجه: بالنقل مع السكون والروم، والإبدال والإدغام، مع السكون والروم.

وقف هشار

وَبَشِّر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ كُلَّمَا رُزقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَا قَالُواْ هَلْذَا ٱلَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا ۗ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ - كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ -إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنُ بَعْدِ مِيثَقِهِ ع وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أُمْوَتَا فَأَحْيَكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّنهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَبِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُوني بأَسْمَآءِ هَلَوُلآء إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَاًّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَتَادَمُ أَنْبِئْهُم بِأَسْمَآبِهِم ۖ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَافِرِينَ ١ وَقُلۡنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ - كَلِمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيمُ

وقف هشام

قُلْنَا ٱهۡبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعَا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ فِلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ فِلَا غَلِدُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَبَنِي إِسْرَاءِيلَ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَبَنِي إِسْرَاءِيلَ

إِيْكِينَ الوَلْهِ الصَّحِبِ الدَّرِ هُمْ قِيهًا حَبِدُونَ فَي يَبِنِي إِسَرَّةِيلَ الدَّكُرُواْ نِعُمَتِي ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ الدَّكُرُواْ نِعُمَتِي ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ

وقف هشار

وَإِيَّى فَٱرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا

تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافِرٍ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بِاَيْتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَاتَّقُونِ

﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلطَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَآرُكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ هَأَتَامُمُونَ النَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِتَبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ النَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِتَبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

﴿ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴿ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبُرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَونَ ﴿ يَبَنِيَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ يَبَنِيَ

إِسُرَآءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعُمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْمُرَآءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعُمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئَا وَلَا يُقْبَلُ

مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوِّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفي ذَلِكُم بَلَآةٌ مِّن رَّبَّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيُلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ع وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وهُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهُرَةَ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثَنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ ۖ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

ابن عامر وشعبة بالإدغام.

ﷺ سُوَّءً ﴾ وجمان: بالنقل، والإبدال والإدغام. ﴿ بَلَاَّءٌ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَا وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِطَّةُ نَّغۡفِرُ لَكُمۡ خَطَيَكُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ٥ ٥ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمُّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزُقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفۡسِدِينَ ۞ وَإِذۡ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنُ بَقُلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۗ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَب مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ يَكۡفُرُونَ بِءَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِيِّئَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

وقف هشار

١ أُغُفَرُ لَكُمُ ﴾ ابن عامر بالتاء المضمومة بدل النون المفتوحة، وفتح الفاء.

> الله الله الله الله الله هشام بالإشمام.

وقف هشاو

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحَا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَلَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْينَ ١ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةَ لِّلْمُتَّقِينَ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ۚ قَالُوٓاْ أَتَتَخِذُنَا هُزُوٓاً قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلِينَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ ۖ فَٱفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١

﴿ هُزُوَا ﴾
 شعبة وابن عامر بهمز الواو.

وقف هشار

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا ٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَأْ قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحُقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسَا فَٱدَّرَأْتُمْ فِيهَا ۗ وَٱللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۞ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحَى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٥ وَأَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدُ كَانَ فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنُ بَغْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبَّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

﴿ شَاّعَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

أُوَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَنَا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعُدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدَا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ بَلَيْ مَن كَسَبَ سَيَّئَةً وَأَحَاظَتْ بِهِ عَطِيَّتُهُ و فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَلَقَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعُرضُونَ ١

﴿ أَتَّخَذَتُّمْ ﴾ ابن عامر وشعبة بالإدغام.

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَركُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآءِ تَقۡتُلُونَ أَنفُسَكُمۡ وَتُخۡرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيَرِهِمْ تَظَلْهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْئُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ۞ أُوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ١ وَلَقَد ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعُدِهِ عَالَيْنَا مِنْ بَعُدِهِ بِٱلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقًا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقًا تَقۡتُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمۡ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

شَهُمْ تَظَّلَهُرُونَ ﴾ ابن عامر بتشدید الظاء.

﴿ تَفُدُوهُمْ ﴾

ابن عامر بفتح التاء وإسكان الفاء وحذف الألف.

﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ شعبة بالياء بدل التاء.

﴿ جَآءَكُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ جَآءَهُمُ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

شَرْ قِيلَ ﴾ هشام. هشام بالإشام. هشام بالإشام. هشام بالإدغام، وابن ذكوان بالإمالة. هم أحَدَّمُ ﴾ أحَدَّمُ ﴾ أحَدَّمُ أَحَدُمُ أَعَدُمُ أَعَمُ أَعَدُمُ أَعْدُمُ أَعْمُ أَعْدُمُ أَعْدُمُ أَعْدُمُ أَعْدُمُ أَعْدُمُ أَعْدُ

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ } فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿ بِئُسَمَا ٱشۡتَرَواْ بِهِ ٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزَّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ ۞ وَلَقَدُ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفُرهِمْ قُلُ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ } إِيمَنُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتُ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمۡ لَوۡ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ عِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ قُلُ مَن كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ و نَزَّلَهُ و عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ مَن كَانَ عَدُوَّا لِللَّهِ وَمَكَبٍكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُلُلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ۞ وَلَقَدُ أَنزَلُنَاۤ إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتٍّ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ۞ أَوَ كُلَّمَا عَهَدُواْ عَهْدَا نَّبَذَهُ و فَرِيقُ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولُ مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَريقُ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

# ﴿ لِجَبْرَبِلَ ﴾

#### ﴿ وَجَبُرَبِلَ ﴾

شعبة بفتح الجيم والراء ثم همزة مكسورة وحذف الياء في الموضعين.

#### ﴿ وَمِيكَنَّبِيلَ ﴾

شعبة وابن عامر بهمزة مكسورة ويياء مدية مع المد المتصل قبل اللام.

#### ﴿ جَاَّءَهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وقف هشاو

وَاتَبَعُواْ مَا تَتَلُواْ ٱلشَّيَاطِينَ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنَ وَكَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولا الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولاَ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةُ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذَٰنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَائُهُ مَا لَهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَائُهُ مَا لَهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَائُهُ مَا لَهُ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَائُهُ مَا لَهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَائُهُ مَا لَهُ وَيَعَلَمُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ عَامَنُواْ وَٱتَقَوْا لَمَشُوبَةٌ مِنْ عِندِ ٱللّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ فَى اللّهِ خَيْرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ فَلَا وَلُولُواْ وَلِلْكُنُونَ مَا يَعْمُونَ اللّهُ عَلَى مَنْ عَندِ ٱللّهِ خَيْرُ لَوْ وَلُولُواْ النَظُرُنَا يَعْلَمُونَ فَى يَعْلَمُونَ فَى يَعْدَلُواْ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمُ هُمَا يَودُ ٱللّذِينَ كَفُولُواْ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمُ هُمَا يَودُ ٱللّذِينَ كَفُولُواْ مِنْ أَهُلُ

ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن رَّبِّكُمْ

وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ - مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥

ش ﴿ وَلَكِنِ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ ابن عامر بتخفيف النون الأولى وثم كسرها لالتقاء الساكنين، وضم النون الثانية.

﴿ يَشَاَّءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

النسِخ ﴾

ابن عامر بضم النون الأولى وكسر السين.

﴿ فَقَد ضَّلً ﴾ ابن عامر بالإدغام.

﴿ مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ أُمْ تُريدُونَ أَن تَسْئَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ السَّبِيلِ مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدَا مِّنُ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْر تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَلَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ و لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ وعِندَ رَبّهِ عَوَلًا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

وقف هشار

الإمالة

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِتَابُ ۚ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ و وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَتِيكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغُرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَأَّ سُبْحَنَهُ ﴿ بَلِ لَّهُو مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ال كُلُّ لَّهُ و قَانِتُونَ ١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا عَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمُ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئُلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ ١

ابن عامر بحذف الواو.

﴿ فَيَكُونَ ﴾ ابن عامر بفتح النون وصلاً.

🥌 ﴿ شَيْءٍ ﴾ معاً. أربعة أوجه: بالنقل مع السكون والروم، والإبدال والإدغام، مع السكون والروم..

الوختلف بينهر الإوالة

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَلَيِن ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ مَأُولَنِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ إِلَهُ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجُزِى نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱبْتَكَيّ إِبْرَاهِمَ رَبُّهُو بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا ۚ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأُمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِـمَ مُصَلَّى ۖ وَعَهِدُنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَاهِـمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ وَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِكُمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ و قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

وقف هشام

﴿ جَآءَكَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

المراهلم المكالم المكالم الماء

ابن عامر بفتح الهاء وإبدال الياء ألفاً، ولابن ذكوان وجه كحفص وهو المقدم.

﴿ عَهْدِي ﴾

شعبة وابن عامر بفتح الياء وصلاً.

١٤٥٥ وَإِذ جَّعَلْنَا ﴾

هشام بالإدغام. ﴿ وَٱتَّخَذُواْ ﴾

ابن عامر بفتح الخاء.

﴿ بَيْتِي ﴾

شعبة وابن ُذكوانَ بإسكان الياء وقفاً ووصلاً.

الله ﴿ فَأَمْتِعُهُ و ﴾

ابن عامر بإسكان الميم وتخفيف التاء.

البُرَاهَامُ ﴾ معاً.

#### المراهلة المراهلة

ابن عامر بفتح الهاء وابدال الياء ألفاً، ولابن ذكوان وجه كحفص وهو المقدم.

# 📆 ﴿ وَأُوْصَىٰ ﴾

ابن عامر بهمزة مفتوحة بين الواوين وأسكن الواو الثانية، وخفف الصاد.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةَ مُّسلِمةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَثُبُ عَلَيْنَأٌ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُ و رَبُّهُ وَ أُسُلِمُ قَالَ أُسْلَمْتُ لِرَبّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَاهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ١ أُمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِيٌّ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَّهَا وَاحِدًا وَنَحُنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وقف هشار

📆 ﴿ إِبْرَاهَامَ ﴾ كله.

ابن عامر بفتح الهاء وإبدال الياء ألفاً، ولابن ذكوان وجه كحفص وهو المقدم.

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُواْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزلَ إِلَى إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْل مَا عَامَنتُم بِهِ ـ فَقَدِ ٱهْتَدَوُّ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا هُمُ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحُنُ لَهُ و عَلِيدُونَ ١ قُلُ أَتُحَآجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَ نَحُنُ لَهُ وَ هُخُلِصُونَ ﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ و مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وقف هشار

١٤ (يَقُولُونَ ﴾ شعبة بالياء بدل التاء. ﴿ عَالَمْتُمْ ﴾ هشام بالتحقيق مع الإدخال والتسهيل مع الإدخال وهو المقدم

﴿ عَالْنَتُمْ ﴾

۞ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَاًّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَا ۚ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامْ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ا وَلَيِنُ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ اللَّهِ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمُ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَهُم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

الرَوُفُ ﴾ شعبة بحذف الواو.

١ ﴿ تَعُمَلُونَ ﴾ ابن عامر بالتاء بدل الياء.

> وَيُ ﴿ جَاءَكَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

ﷺ ٱلسَّمَاءِ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

الوختلف بينهو

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ و لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامْ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْني وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ كَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١ فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ٣

وقف هشار

١ مُوَلَّاهَا ﴾ ابن عامر بفتح اللام وإبدال الياء

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلِ أَحْيَآهُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ٥ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخُوفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتِّ وَبَشِّر ٱلصَّابِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ أُوْلَنِبِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١ ه إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَنِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَنِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَإِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجُرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلَّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادَا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبَّا لِللَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوُنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ۞ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ۚ كَذَالِكَ يُريهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِم وَمَا هُم بِخَرجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ۞ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوۡءِ وَٱلۡفَحۡشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ١

ابن عامر بالتاء بدل الياء. ﴿ يُرَوُنَ ﴾ ابن عامر بضم الياء. ﴿ إِذ تَّبَرَّاً ﴾ هشام بالإدغام

شهر خُطُوَاتِ ﴾ شعبة بإسكان الطاء مع القلقلة.

ﷺ بِاَلسُّوَّءِ ﴾ أربعة أوجه: بالنقل مع السكون والروم، والإبدال والإدغام، مع السكون والروم. ﴿ وَٱلْفَحْشَآءِ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

الإمالة

﴿ قِيلَ ﴾ هشام بالإشام.

دُعَ اللَّذِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأْ أَوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَٰنَكُمُ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزير وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بٱلۡمَغۡفِرَةِۚ فَمَآ أَصۡبَرَهُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ ١ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞

﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرُّ ﴾ شعبة وابن عامر بضم الراء

﴿ وَلَاكِن ٱلْبِرُّ ﴾ ابن عامر بتخفيف النون وكسرها وصلاً، وضم الراء.

 لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَكَبِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيَّــنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذُوى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَعَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنِهَدُوًّا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ اللهُ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ۗ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَن آعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْن وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَمَنْ بَدَّلَهُ و بَعْدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ و عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وٓ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞

وقف هشار

## ﴿ مُّوصٍ ﴾

شعبة بفتح الواو وتشديد الصاد.

### الله ﴿ فِدْيَةُ طَعَامِ ﴾

ابن ذكوان بضم التاء بلا تنوين. وكسر الميم.

#### ﴿ مَسَاكِينَ ﴾

ابن عامر بفتح الميم والسين. وألف بعدها، وفتح النون.

﴿ وَلِتُكَمِّلُواْ ﴾ شعبة بفتح الكاف وتشديد الميم.

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أُوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ و وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنزلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَبَيّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَّ فَمَن شَهدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ يُريدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُريدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١

وقف هشار

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمٌ فَٱلْثَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ وَلَا تَأْكُلُوٓا أُمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِل وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٥ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةَ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن لِظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْهِرَّ مَن ٱتَّقَيُّ وَأُتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوبِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ۞ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

الله المبيّوت الله معاً. شعبة وابن عامر بكسر الباء. و و ككين البيّر الله الله عامر بتخفيف النون وكسرها وصلاً، وضم الراء.

وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمُۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمُ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرينَ ١ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ الشُّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهُرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ هَجِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذَى مِّن رَّأُسِهِۦ فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِّ فَإِذَآ أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدَيَّ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ و حَاضِرى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

وقف هشار

ٱلْحَجُّ أَشُهُرٌ مَّعْلُومَكُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَ ۗ وَٱتَّقُونِ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامُّ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلضَّآلِينَ ۞ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ فَاذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرَا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ

وقف هشار

﴿ وَمَن تَا اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَمُن يُعْجِبُكَ وَاعْلَمُواْ النّاسِ مَن يُعْجِبُكَ وَاعْلَمُواْ النّاسِ مَن يُعْجِبُكَ وَاعْلَمُواْ اللّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ا

فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَغْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيّنَتُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ

ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَكَ بِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

وقف هشام

شر قِيلَ ﴾ هشام بالإشام.

رُؤُفُ ﴾ شعبة بحذف الواو.

المُعْمَرُ خُطُواتِ

شعبة بإسكان الطاء مع القلقلة.

﴿ جَآءَتُكُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ تَرْجِعُ ﴾ ابن عامر بفتح التاء وكسر الجيم.

32

﴿ جَاّعَتُهُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ جَآءَتُهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ رُيّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْر حِسَابِ ١ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّانَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِن عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلۡحَقّ بإِذۡنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١ أُمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجِنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّن خَيْر فَلِلْوَالِدَيْن وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَّكُمُّ وَعَسَى آَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبيل ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ - وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ - مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَنِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَنَبِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ۞يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۗ قُل ٱلْعَفُولَ ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّاكِتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١

وقف هشار

ﷺ ﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ يُطَّهِّرُنَ ﴾ شعبة بفتح الطاء والهاء وتشديدهما.

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُّ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَىٰمَى ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوَنُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرَكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْركِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبُدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُم مُّ أُوْلَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّار وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَّ قُلْ هُوَ أَذَى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ۞ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأَتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمُ ۗ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَآتَقُواْ آللَّهَ وَآعَلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَقُوهً ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةَ لِّأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُر ۚ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوعٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوْمِ ٱلۡآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَحَا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانٍّ ا فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتُ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَىهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ و مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحِ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١

وقف هشار

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوَّا ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكُمَةِ يَعِظُكُم بِهِ - وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِّ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ ـ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرُّ ذَالِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ ۞ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ورزْقُهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلُّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَآرَّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُهُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

﴿ فَقَد ظَّلَمَ ﴾ ابن عامر بالإدغام. ﴿ هُزُوَّا ﴾ شعبة وابن عامر بهمز الواو.

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوُنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسِهنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرِ وَعَشُرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذُكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلَا مَّعْرُوفَا ۗ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقُدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيۤ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرضُواْ لَهُنَّ فَريضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلتِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقُرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ۚ

شعبة وهشام بإسكان الدال.

🚭 ﴿ ٱلنِّيسَآءِ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنتِينَ ١

﴿ وَصِيَّةٌ ﴾ شعبة بتنوين ضم.

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرجَالًا أَوْ رُكْبَانَا ۖ فَإِذَاۤ أَمِنتُمْ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجَا وَصِيَّةً لِّأَزُواجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعُرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَكُمُ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِ ۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ١٠ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ ولَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُّطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

## 

ابن عامر بحذف الألف وتشديد العين.

## ﴿ وَيَبْسُطُ ﴾

هشام بالُسين، وشعبةٌ بالصاد.

## ﴿ وَيَبْضُطُ ﴾

وابن ذكوان بالوجمين والمقدم بالسين.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَرِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلُكُ عَلَيْنَا وَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةَ مِّنَ ٱلْمَالِّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ و بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ و مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ ۚ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَبَقِيَّةُ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَنبِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

﴿ وَزَادَهُو ﴾ ابن ذكوان وجمان: بالإمالة، والفتح.

وقف هشام

🚳 ﴿ يَشَاَّءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

وقف مشار

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنَّى وَمَن لَّمُ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ و مِنَّى إِلَّا مَن ٱغۡتَرَفَ غُرۡفَةُ بِيَدِهِ ۦ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ و هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةَ كَثِيرَةً بإذُنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَآ أَفُرغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١ فَهَزَمُوهُم بإذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلُكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ و مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١

۞ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۗ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَّهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسُّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةُ ۗ وَٱلۡكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ٓ إِلَّا بِمَا شَآءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَعُودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

﴿ شَاّعَ ﴾ كله. ﴿ جَاّعَتُهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة فيهم.

ٱللَّهُ وَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوۡلِيٓآؤُهُمُ ٱلطَّلغُوتُ يُخۡرجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتُّ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبْرَهِمْ فِي رَبِّهِ ٓ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْي وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَاهِكُم فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوْ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْي مَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۗ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامِ فَٱنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَايَةً لِّلنَّاسُّ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمَّا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ و قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

١٠٠٥ ﴿ إِبْرَاهَامَ ﴾ كله. ابن عامر بفتح الهاء وإبدال الياء ألفاً، ولابن ذكوان وجه كحفص وهو المقدم.

> 🗐 ﴿ لَبِثتُّ ﴾ كله. ابن عامر بالإدغام.

> > ﴿ حِمَارِكَ ﴾

ابن ذكوان وجمان: بالإمالة وهو المقدم، وبالفتح.

المنظم إبْرَاهَامُ ﴾

ابن عامر بفتح الهاء وإبدال الياء ألفاً، ولابن ذكوان وجّه كحفص وهو المقدم.

> ﴿ جُزُءًا ﴾ شعبة بضم الزاي.

شَرِّ يُضَعِّفُ ﴾ ابن عامر بحذف الألف وتشديد المدن

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِكُمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۖ قَالَ أُوَ لَمْ تُؤْمِنَ ۗ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِّيَطْمَبِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةَ مِّنَ ٱلطَّلِير فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْعَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلآ أَذَى لَّهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٥٥ فَوَلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَى ۚ وَٱللَّهُ غَيُّ حَلِيمٌ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۖ فَمَثَلُهُ و كَمَثَل صَفُوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْداً لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَا مِّنْ أَنفُسِهِمُ كَمَثَل جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَاتَتُ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبُهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ا أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ و جَنَّةُ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ وفِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ فُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَٱحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيَّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسُتُم بِاَخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ۞ ٱلشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بٱلْفَحْشَآءِ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةَ مِّنْهُ وَفَضَلَا ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ۞ يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞

ﷺ بِٱلْفَحْشَآءِ ﴾ ﷺ يَشَآءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

﴿ فَنَعِمًا ﴾

ابن عامر بفتح النون. وشعبة وجمان: بإسكان العين

﴿ فَنِعُمَّا ﴾

واختلاس كسرتها.

﴿ وَنُكَفِّرُ ﴾

شعبة بالنون بدل الياء.

وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمٌّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَلْهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ فَلَهُمُ أُجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

🧖 ﴿ جَاَّعَهُو ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرَّبَوَّا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرَّبَوْا فَمَن جَآءَهُ و مَوْعِظَةُ مِّن رَّبِّهِ عَ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ و مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَنْ إِلَى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرَّبَواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمٍ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِّۦ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

وقف هشار

﴿ فَكَاذِنُواْ ﴾ شعبة بهمزة ممدودة وكسر الذال.

﴿ تَصَّدَّقُواْ ﴾ ابن عامر بتشدید الصاد.

يَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ و بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّنِ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَلهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْءَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ ۚ ۚ ذَٰلِكُمُ أَقُسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰۤ أَلَّا تَرْتَابُوٓا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ۚ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا ْ إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَلُسُوقُ بِكُمٌّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

﴿ تِجُلرَةً حَاضِرَةً ﴾ ابن عامر بتنوين ضم بدل الفتح.

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرهَانُ مَّقُبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُ وَلَيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ٓ ءَاثِمُ قَلْبُهُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُم بهِ ٱللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَمِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اللَّعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَثُّ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ - وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِر لَنَا وَٱرْحَمُنَاۚ أَنتَ مَوْلَلْنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١

## سورة أل عوران

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ١ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ١ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُنزَلَ ٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٢ مِن قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوّرُكُمُ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّحَكَّمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَاب وَأُخَرُ مُتَشَبِهَا أُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَلِبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُويلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ ٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبَّنَا ۖ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ رَبَّنَا لَا ثُرغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞

ر ٱلتَّوْرَانَة ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

۞﴿ اَلَمْ ﴾ ۞﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية. ۞﴿ وَأُنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

﴾ ﴿ ٱلسَّمَآءِ ﴾ ۞﴿ يَشَآءُ ﴾ خسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَنهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴿ كَدَأُبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغُلِّبُونَ وَتُحۡشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَّ وَبِئُسَ ٱلۡمِهَادُ ۞ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَآ فِئَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمُ رَأَى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَلِمِ وَٱلْحَرُثِّ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ و حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ۞ هَٰلُ أَوُّنَبِّئُكُم بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَواْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ وَرضُونٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١

٥ ﴿ أَرَوُنَبِّئُكُم ﴾

هشام وجمان: بإدخال ألفاً بين الهمزتين وهو المقدم، وكحفص.

﴿ وَرُضُوانُ ﴾ شعبة بضم الراء.

🥌 ﴿ يَشَأَءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ۞ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُو لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَكَٰىٰٓ كِهُ وَأَوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآبِمًا بِٱلۡقِسۡطِّ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُّ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَّا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِاَيَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ فَإِنْ حَآجُُوكَ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجُهِى لِلَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَنَّ اللَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّانَ ءَأَسُلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهۡتَدَوَّا وَّإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ۖ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ ا بِٱلْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّئَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأُمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ١ أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ حَبطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ٣

وقف مشار

ابن ذكوان بالإمالة. ابن ذكوان بالإمالة. شعبة بإسكان الياء. ﴿ عَالَّسُلَمْتُمْ ﴾ هشام بالتحقيق مع الإدخال، والتسهيل مع الإدخال وهو المقدم

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَاب ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعُرضُونَ ا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّاۤ أَيَّامَا مَّعْدُودَتُّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزعُ ٱلْمُلُكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَتُخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخُرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْر حِسَاب ١ اللَّه يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمُ تُقَاتًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

﴿ ٱلْمَيْتِ ﴾ معاً. شعبة وابن عامر بتخفيف الياء وإسكانها.

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ ثُّخُضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سَوْءِ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ رَحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهَ لَا يُحِبُ لَكُمْ وَلَا قَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ

وقف هشار

رَّحِيمُ ۞ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۞ هَإِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ عَادَمَ وَنُوحَا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ

وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا

فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَلَمَّا

وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ

وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّىٓ أَعِيدُهَا بِكَ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَىٰ ۗ وَإِنِّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّىٓ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطُن ٱلرَّحِيمِ ۚ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن

وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا كُلِّمَا وَكُولِيًّا كُلِّمَا وَكُولِيًّا قَالَتُ الْمُحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَنذا قَالَتُ

هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ١

رُؤُفُ ﴾ شعبة بحذف الواو.

📆 ﴿ عِمْرَانَ ﴾ معاً.

ابن ذكوان وجمان: بالإمالة، والفتح وهو الراجح.

المنظم المنطقة المنطقة

شعبة وابن عامر بإسكان العين وضم التاء.

﴿ وَكَفَلَهَا ﴾

ابن عامر بتخفيف الفاء.

﴿ زَكَرِيَّاءَ ﴾

شعبة وابن عامر زاد همزة في الموضعين، مفتوحة في الأولى ومضمومة في الثانية لشعبة. ومضمومة في الموضعين لابن عامر

﴿ زَكَرِيَّاءُ ﴾

﴿ ٱلْمِحْرَابَ ﴾

ابن ذكوان وجمان: بالإمالة وهو المقدم، وبالفتح.

🥌 ﴿ زَكْرِيًّا ءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرّيَّةَ طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتِ كِكَةُ وَهُوَ قَآبِمٌ يُصَلَّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْنَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرُ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبّ ٱجْعَل لِّي ءَايَةً ۗ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَأً وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُر ١ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَمِكَةُ يَهَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىكِ عَلَى فِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ١ يَمَرْيَمُ ٱقْنُتي لِرَبِّكِ وَٱسۡجُدِى وَٱرۡكَعِى مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَىٰ ِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥

وقف هشار

﴿ زَكْرِيَّاءُ ﴾

شعبة وابن عامر زادوا همزة مضمومة.

المِحْرَابِ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة بلا خلاف. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ﴾

ابن عامر بكسر الهمزة.

وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَتُ رَبِّ اللَّهُ يَعْلُقُ الْمَا يَضُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَعْلُقُ مَا يَشَاءٌ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴿ مَا يَشَاءٌ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى وَيَعْلِمُهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمةَ وَٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَنِي قَدْ جِعْتُكُم عِايَةٍ مِن رَبِيكُمْ أَنِي أَخْلُقُ لَكِمَ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ لَكُم مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنبِيتُكُم مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنبِيثُ مُ وَأُخِي ٱلْمَوْقَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنبِيثُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ إِنَّ فِي وَأُنبِيثُ وَ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأُطِيعُونِ ﴿ وَاللَّهُ وَالْمِعُونِ ﴿ وَاللَّهُ وَالْمِعُونِ ﴿ وَاللَّهُ وَالْمِعُونِ ﴿ وَاللَّهُ وَالْمِعُونِ وَإِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَةُ وَلِا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعُونِ وَإِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِعُونِ وَإِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعُونِ وَإِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِعُونِ وَإِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِيَةُ مِن رَبِكُمْ فَاتَقُواْ ٱللَّهُ وَالْمِيعُونِ وَإِنَّ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمِيعُونِ وَإِنَّ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمِيعُونِ وَالْوَالَالَةُ وَاللَّهُ وَالْمِيعُونِ وَالْوَالَالَةُ وَالْمُؤَلِكُ وَلَالَةً مِنْ رَبِيكُمْ فَاتَقُواْ ٱللللَّهُ وَالْمِيعُونِ وَإِلَا الللَّهُ وَالْمُؤْتِ اللَّهُ وَالْمُؤْتِ الللَّهُ وَالْمُؤْتِ الللَّهُ وَالْمُؤْتِ الللَّهُ وَالْمُؤْتِ الللَّهُ والْمُؤْتِ وَلِي اللَّهُ وَالْمُؤْتِ وَلِهُ اللَّهُ وَالْمُؤْتِ وَلِهُ اللَّهُ وَالْمُؤْتِ الللَّهُ وَالْمُؤْتِ اللَّهُ وَالْمُؤْتِ اللَّهُ وَالْمُؤْتِ اللَّهُ وَالْمُؤْتِ اللَّهُ وَالْمُؤْتِ اللَّهُ وَالْمُؤْتِ الْمِؤْلِ اللَّهُ وَالْمُؤْتِ اللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْتِ وَلِلْمُؤْتِ الللَّهُ وَالْمُؤْتِ الللَّهُ وَالْم

رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَٱعۡبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِيمُ ۞۞ فَلَمَّآ أَحَسَّ

عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ

نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١

ابن عامر بفتح النون.

ابن عامر بفتح النون.

ابن عامر بالنون بدل الياء.

التَّوْرَلَةَ ﴾ معاً.
ابن ذكوان بالإمالة.

التَّوْرَلَةً بُحُمُ ﴾
هشام بالإدغام.

﴿ وَٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف هشام

ﷺ كِيشًاءً ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أُنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلهدِينَ ا وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعِيسَنِي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكِمَةِ ۗ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابَا شَدِيدَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرينَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِّيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ا ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآئِتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَل ءَادَمَّ خَلَقَهُ ومِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُواْ اللَّهِ فَمُلِّ تَعَالُواْ نَدُعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَفِسَآءَنَا وَفِسَآءَنَا وَفِسَآءَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلِ لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ١

﴿ فَنُوقِيهِمْ ﴾ شعبة وابن عامر بالنون بدل الباء.

> ﴿ جَاَّءَكَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وقف مشار

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَنْكًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزلَتِ ٱلتَّوْرَلةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعُدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ هَنَأَنتُمْ هَنَوُلَآءِ حَجَجُتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاّجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّآبِفَةُ مِّن أَهُل ٱلْكِتَاب لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بَِّايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠٠٠

﴿ ٱلتَّوۡرَىٰةُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وقف هشاو

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنُ أَهُل ٱلْكِتَاب ءَامِنُواْ بِٱلَّذِينَ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ و لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ وَلَا تُؤْمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰۤ أَحَدٌ مِّثُلَ مَاۤ أُوتِيتُمُ أَوۡ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ۞ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٥٥ وَمِنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنُ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۖ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيَّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ مَن أُوفَى بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَنَبِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞

شعبة بإسكان الهاء وصلاً.
وهشام وجمان: بكسر الهاء مع
الصلة وهو المقدم، وعدمما.
پُورِّوْ ﴾ إلى يُؤدِّه حَيْم الله عَيْم الله عَيْم

وابن ذكوان كحفص

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُومُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْخُصُمَ وَٱلنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّنِيَّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ١ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَكَىٰ مَاكَابِكَةَ وَٱلنَّبِيَّـنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِٱلۡكُفۡرِ بَعۡدَ إِذۡ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ ۞ وَإِذۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّ-نَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَاللَّ عَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيٌّ قَالُوٓا أَقُرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ ٓ أَسُلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١

بالتاء بدل الياء فيها.

وقف مشار

قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتَى مُوسَى وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ١٠ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ أُوْلَنِيِكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَكَبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلُو ٱفْتَدَىٰ بِهِ إِنَّ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ١

﴿ وَجَاّعَهُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ ٱلتَّوْرَنَةُ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٠٠ ٥ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَ عِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَآءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡل أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَلَةُ قُلۡ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَلَةِ فَٱتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ۞ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ ۗ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِّلْعَلَمِينَ ۞ فِيهِ عَايَتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُّ وَمَن دَخَلَهُ و كَانَ عَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْمَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنُّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِّايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَفِرِينَ ١

﴿ حَجُّ ﴾ شعبة وابن عامر بفتح الحاء.

الله الله الله عامر رأس آية. ﴿ مُّقَامُ إِبْرَاهِيمٌ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ـ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ١ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخُوَانَا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةِ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسُوَدُّ وُجُوهُ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتُ وُجُوهُهُمۡ أَكَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ مُم فِيهَا خَللِدُونَ ١ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَلَمِينَ ١

المَّهُمُ المَّاءَهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

لوختلف بينمو

الإمالة

المتفق

ابن عامر بفتح الناء وكسر الجيم.

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ اللَّهَاسِ لَأَمْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى ﴿ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِّايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْر حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهُ وَلَيْسُواْ سَوَآءً مِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتْلُونَ اللهَ وَاللَّهِ مَنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۞ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَنِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُفَرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١

وقف هشار

﴿ تَفْعَلُواْ ﴾ ﴿ تُكُفَرُوهُ ۗ ﴾ شعبة وابن عامر بالتاء بدل الياء. وقف هشاو

يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتُ

حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن الْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَأَنُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن

دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمُ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفُوهِهمْ وَمَا تُخُفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ اللهِ عَنْ أَفُوهِهمْ وَمَا تُخُفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا اللّهُ عَنْ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُوالِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَ

إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هَنَأَنتُمْ أُوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ

وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ

عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ

عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ تُصِبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ تُصِبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ

كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ

أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴿ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُ أَذِلَّةً ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَنبِكَةِ مُنزَلِينَ ١ بَلَنَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَافِ مِّنَ ٱلْمَلَابِكَةِ مُسَوّمِينَ ١ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَينَ قُلُوبُكُم بِهِ ٥ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ اللَّهِ اللَّهِ الْ خَآبِبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوْاْ أَضْعَلْهَا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ

﴿ إِذ تَّقُولُ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ مُنَزَّلِينَ ﴾ ابن عامر بفتح النون وتشديد الزاي.

ر مُسَوَّمِينَ ﴾ ابن عامر بفتح الواو.

شَخْ مُّضَعَّفَةً ﴾ ابن عامر بحذف الألف وتشديد العين.

وقف هشام

📆 ﴿ يَشَاَّءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

لِلْكَافِرِينَ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ١

الله سَارِعُوٓاْ ﴾ ابن عامر بحذف الواو.

۞ وَسَارِعُوٓا اللَّهُ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ اللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أُوْلَيِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبَّهمْ وَجَنَّكُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ اللَّهُ قَدُ خَلَتُ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَٰذَا بَيَانُ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِن يَمْسَلُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

وقف هشار

الله ﴿ قُرُحٌ ﴾ معاً. شعبة بضم القاف.

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجِنَّةَ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأْيَتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٠ وَمَا هُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوۡ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمۡ عَلَىۤ أَعۡقَبِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجُزِى ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَبَا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤُتِهِ مِنْهَا وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤُتِهِ عِنْهَا وَسَنَجُزِي ٱلشَّاكِرِينَ ١ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِي قَلَلَ مَعَهُ و ربّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُوا وٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغُفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أُقُدَامَنَا وَٱنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلفِرينَ ﴿ فَعَاتَلهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞

ابن عامر بالإدغام.

شعبة بإسكان الهاء وصلاً.
وهشام وجمان: بكسر الهاء مع
الصلة ﴿ نُؤْتِهِ ﴾ وعدمما وهو
المقدم.

🕮 ﴿ يُرد ثُّوَابَ ﴾ معاً.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَلَكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ۞ سَنُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلَطَانَآ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئُسَ مَثُوَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ ٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْر وَعَصَيْتُم مِّنُ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمُ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمُ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَ أَن تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوْدِنَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ اللَّهُ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥

﴿ ٱلرُّعُبَ ﴾ ابن عامر بضم العين.

﴿ وَلَقَد صَّدَقَكُمُ ﴾ ﴿ إِذ تَّحُسُّونَهُم ﴾ هشام بالإدغام فيها.

> 🧖 ﴿ إِذ تُصْعِدُونَ ﴾ هشام بالإدغام.

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنُ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةَ نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةَ مِّنكُمُّ وَطَآبِفَةُ قَدُ أَهَمَّتُهُمُ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ ۗ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخُفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ مَّا قُتِلْنَا هَلهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ ۗ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوَّا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْي وَيُمِيتُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١

﴿ بِيُوتِكُمُ ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الباء.

﴿ تَجُمَعُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بالتاء بدل الياء.

وَلَمِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ۞ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَخُذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنُ بَعْدِهِّ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَن بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلهُ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ هُمْ دَرَجَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ - وَيُزَكِّيهمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ أُوَلَمَّآ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَاذًا ۗ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

﴿ يُغَلَّى ﴾ ابن عامر بضم الياء وفتح الغين.

> الله ﴿ رُضُوانَ ﴾ شعبة بضم الراء.

﴿ وَقِيلَ ﴾ هشام بالإشام.

ه مَا قُتِلُواْ ﴾ هشام بتشديد التاء.

الله ﴿ يَحْسَبَنَّ ﴾

هشام وجمان: بالتاء وهو المقدم، والياء.

﴿ ٱلَّذِينَ قُتِّلُواْ ﴾

ابنُ عامر بتشديد التاء.

🥨 ﴿ ٱلْقُرْحُ ﴾ شعبة بضم القاف.

﴿ قَد جَّمَعُواْ ﴾

هشام بالإدغام.

﴿ فَزَادَهُمُ ﴾ ابن ذكوان وجمان: بالإمالة وهو المقدم، والفتح.

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُا قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو ٱدْفَعُوَّا قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالَا لَّاتَّبَعْنَكُمُّ هُمْ لِلْكُفُر يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخُونِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَٱدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلَ أَحْيَآهُ عِندَ رَبَّهِمْ يُرْزَقُونَ ١ فَرحِينَ بِمَا ءَاتَناهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضُلِهِ عَوَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٠٠٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخۡشَوۡهُمۡ فَزَادَهُمۡ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلْوَكِيلُ ١

وقف هشار

المركز رُضُوانَ ﴾ شعبة بضم الراء.

فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رضُونَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَظِيمٍ ١ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفُر ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِآَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَآءً فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرٌ عَظِيمٌ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُو خَيْرًا لَّهُمَّ بَلُ هُوَ شَرُّ لَّهُمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

وقف هشار

﴿ لَّقَد سَّمِعَ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ قَد جَّآءَكُمْ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَآءَكُمْ ﴾ ﴿ جَآءُو ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ وَبِٱلزُّبُرِ ﴾ ابن عامر زاد باء بعد الواو.

﴿ وَبِٱلْكِتَابِ ﴾ هشام زاد باء بعد الواو.

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أُغُنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ۚ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُر وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِير ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة ۗ فَمَن زُحْزحَ عَن ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١ ٥ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَذَى كَثِيرَا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا ْ وَتَتَّقُوا ْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ۞

وقف هشار

وقف هشام

ﷺ أَغْنِيَآءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

﴿ لَيُبَيِّنُنَّهُ وَ ﴾

﴿ يَكْتُمُونَهُ وَ ﴾

شعبة بالياء بدل التاء فيها. ﴿ يَحُسَبَنَّ ﴾

ابن عامر بالياء بدل التاء.

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ لَتُبَيّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ و فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورهِمْ وَٱشۡتَرَوْاْ بِهِۦ ثَمَنَا قَلِيلَا ۗ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِإُولِى ٱلۡأَلۡبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلذَا بَلِطِلَا سُبْحَلنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِل ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۗ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخُلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

وقف هشار

وقف هشار

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أُوْ أَنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضٍ ۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابَا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ۞ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلۡبِكَدِ ۞ مَتَـٰعُ قَلِيلُ ثُمَّ مَأُوَلَهُمۡ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ۞ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَنِيكَ لَهُمُ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَاۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥

سورة النساء

﴿ وَقُتِّلُواْ ﴾ ابن عامر بتشدید التاء.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمُ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبُ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوالَهُمْ إِلَىٰٓ أَمُوالِكُمُ إِنَّهُ و كَانَ حُوبَا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً فَإِنْ خِفْتُم أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْۚ ذَالِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ۞ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَّةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّريَّا ٥ وَلَا تُؤتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيكِمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٥ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنْهُمْ رُشُدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞

ابن عامر بتشديد السين.

﴿ قِيمَا ﴾
 ابن عامر أسقط الألف.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ١ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَيٰ وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ٨ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمُوَلَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوُنَ سَعِيرًا اللَّهُ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمُّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ فَإِن اللَّهُ لَي يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمُّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءَ فَوْقَ ٱثَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَرحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ و وَلَدُ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ و وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلتُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةُ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنَّ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفْعَا ۚ فَرِيضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

﴿ وَسَيُصْلُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بضم الياء.

ش يُوصَىٰ ﴾ شعبة وابن عامر بفتح الصاد وابدال الياء ألفاً. وقف هشار

حُدُودَهُو يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدَا فِيهَا وَلَهُ وعَذَابٌ مُّهِينٌ ١

ابن عامر بالنون بدل الياء.

الوختلف بينهو

الإمالة

المتفق

رُّ ٱلْبِيُوتِ ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الباء.

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِّسَآبِكُمْ فَٱسۡتَشُهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِّنكُمُّ فَإِن شَهدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ۚ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا شَ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوْءَ جِهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَنَبِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُّ أُوْلَنِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَن تَرثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَاۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِّ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

وقف هشار

() ﴿ مُّبَيَّنَةٍ ﴾ شعبة بفتح الياء. وقف هشار

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجِ مَّكَانَ زَوۡجِ وَءَاتَيْتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيعًا أَتَأْخُذُونَهُ و بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَلقًا غَلِيظًا ١ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ و كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتَا وَسَآءَ سَبِيلًا ١ حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَنِيِبُكُمُ ٱلَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَنبِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٣

﴿ قَد سَّلَفَ ﴾ معاً. هشام بالإدغام.

الوختلف بينهو

المتفق

١٤٥٥ وَأَحَلَّ ﴾ شعبة وابن عامر بفتح الهمزة والحاء.

ه وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُّ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بأُمْوَالِكُم مُّحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ عِ مِنْهُنَّ فََّاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَريضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَتَيَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بإيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بإذْنِ أُهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَلفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَتِ أَخْدَانَّ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابَ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمُ ۚ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يُريدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

وقف هشاو

المُحْصَنَّ ﴾ شعبة بفتح الهمزة والصاد.

﴿ تِجُارَةً ﴾

ابن عامر بتنوين الضم.

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُّ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصليهِ نَارَا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ إِن تَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ١ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٥ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٣

وقف هشاو

﴿ عَاٰقَدَتُ ﴾ ابن عامر بألف بعد العين.

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِن أُمُولِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١٠ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَا يُوَفِّق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبيرًا ٥ وَاَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَ شَيْئاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ٥ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ١

وقف هشار

وقف هشار

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ و قَرِينَا فَسَآءَ قَرِينَا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُ لَآءِ شَهِيدًا ١ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوُ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَي أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْبِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُريدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١

﴿ يُضَعِّفُهَا ﴾

بن عامر بحذف الألف وتشديد

الله ﴿ تَسَّوَّىٰ ﴾

ابن عامر بفتح التاء وتشديد

الله ﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْل أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَٰبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشُركُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثْمَا مُّبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١

﴿ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ هشام بضم نون التنوين وصلاً.

وقف هشام

E (IA)

🔯 ﴿ يَشَآءُ ﴾ خمسة القياس، وهمي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

أُوْلَنْمِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و نَصِيرًا ا أُمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ا أُمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمَا ا فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى جِهَانَّمَ اللَّهُ مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى سَعِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ اللَّهُمْ عَلَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزيزًا حَكِيمًا ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا لَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٥٥ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُلِّ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمُّ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ١

وقف هشاه

﴿ نِعُمَّا ﴾

شعبة وجمان: بإسكان العين وهو الراجح، والاختلاس. وابن عامر بفتح النون

﴿ نَعِمًا ﴾

أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا إِلَى ٱلطَّلْغُوتِ وَقَدُ أُمِرُوٓاْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ۗ وَيُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّآ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ۞ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَا رَّحِيمَا ١ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي

وقف هشاو

اله ﴿ قِيلَ ﴾ هشام بالإشمام.

الله ﴿ جَآءُوكَ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمَا ١

المتفق

﴿ أَنُ ٱقْتُلُوٓاْ ﴾

# ﴿ أَوُ ٱخْرُجُواْ ﴾

ابن عامر بضم النون والواو وصلاً. ﴿ قَلِيلًا ﴾

ابن عامر بتنوين فتح بدل الضم.

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ـ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثُبِيتَا ۞ وَإِذَا لَّاتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أُجْرًا عَظِيمًا ١ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَنَبِكَ رَفِيقًا ١ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُو ٱنفِرُواْ جَمِيعَا ا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ قَالَ قَدُ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ١ وَلَبِنُ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ هَفَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةَ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمَا ١

وقف هشار

الله ﴿ يَكُنَّ ﴾ شعبة وابن عامر بالياء بدل التاء. وقف هشاو

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّغُوتِ فَقَتِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓاْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أُخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَل قَرِيبٍ قُلُ مَتَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلذِهِ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَـٰٓ وُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَا ١ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن نَّفُسِكَ وَأُرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

﴿ قِيلَ ﴾ هشام بالإشام.

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيَّتُونَّ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَفَا كَثِيرًا ۞ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمۡرٌ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَو ٱلۡخُوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِ } وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَا تَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ فَقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۞ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ و نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةَ سَيِّئَةَ يَكُن لَّهُ و كِفُلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ مُّقِيتًا ١ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أُوْ رُدُّوهَا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿

شَ ﴿ جَآءَهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثَا ۞ ۞ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ أَتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ۞ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أُولِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمُ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمُ فَلَقَاتَلُوكُمُ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمُ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أَرُكِسُواْ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمۡ يَعۡتَزِلُوكُمۡ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمُ وَأُوْلَنِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا مُّبِينَا ١

﴿ جَآءُوكُمْ ﴾ ﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة فيها. ﴿ حَصِرَت صُّدُورُهُمْ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاًّ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَكُّ فَدِيَةُ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدَا فَجَزَآؤُهُ و جَهَنَّمُ خَلِدَا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ و وَأَعَدَّ لَهُ و عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠

وقف هشاو

ابن عامر بحذف الألف.

الوختلف بينهم

اللوالة

ابن عامر بفتح الراء.

المتفق

لا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بأُمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١ وَرَجَتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهم قَالُواْ فِيمَ كُنتُمُّ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُن أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَتِبِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمٌّ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۞ فَأُوْلَتِبِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١٥٥ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أُجُرُهُ و عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقُصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنُ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْلَكُمْ عَدُوَّا مُّبِينَا ١

وقف هشاو

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمُ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسُلِحَتَهُم مَ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلَيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأَخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُمُ ۚ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةَ وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَر أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُۗ إِنَّ ٱللَّهَ أُعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهينَا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنبَا مَّوْقُوتَا ١ وَلَا تَهنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمُ يَأُلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ١ وَٱسْتَغْفِر ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَلَا تُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخۡتَانُونَ أَنفُسَهُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمَا ا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطًا ١ هَا أَنتُمْ هَا وُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ و ثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَصْسِبُ خَطِيَّةً أُو إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيًّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَانَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

وقف هشار

الوختلف

۞لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أُجُرًا عَظِيمًا ١ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ عَجَهَنَّم وَسَاءَتُ مَصِيرًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشُركُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَّرِيدًا ١ لَّهُ لَعَنهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ١ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبِينَا ١ يَعِدُهُم وَيُمَنِّيهِم وَمَا يَعِدُهُم ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ا أُوْلَىٰ مِكُ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١٠٠٠ اللهِ

وقف هشاو

### ﴿ نُولِهُ ﴾ ﴿ وَنُصْلِهُ ﴾

شُعبة بإسْكان الهاء فيها. وهشام وجمان: بكسر الهاء مع الصلة، وعدمما وهو المقدم.

# ﴿ نُولِهِ ﴾ ﴿ وَنُصْلِهِ ﴾

وابن ذكوان كحفص.

شَهُ ﴿ فَقَد ضَّلَ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۖ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ۞ لَّيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَا أَمَانِيّ أَهْل ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكُر أُوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَنَبِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّن أَسْلَمَ وَجُهَهُ و لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا الله وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلّ شَىْءِ مُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

﴿ يُدْخَلُونَ ﴾ شعبة بضم الياء وفتح الخاء.

هشام بفتح الهاء وابدال الياء ألفاً.

المتفق

﴿ يَصَّلْحَا ﴾

ابن عامر بفتح الياء وتشديد الصاد وفتحها وألف بعدها وفتح اللام.

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحُسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةَّ وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بٱللَّهِ وَكِيلًا ان يَشَأُ يُذُهِبُكُم أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِالخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ النَّاسُ وَيَأْتِ بِالْخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ۞ مَّن كَانَ يُريدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١

وقف هشار

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُو ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰۤ أَن تَعۡدِلُواْ وَإِن تَلُورًا أَوۡ تُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ عَنَّا يُتُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاْ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ -وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَكَبٍكَتِهِ -وَكُتُبِهِ ع وَرُسُلِهِ ع وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١ بَشِّر ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ١ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ٓ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

### 

ابن عامر بضم اللام ثم واو واحدة بعدها.

# الله ﴿ نُزِّلَ ﴾ معاً.

ابن عامر بضم النون وكسر الزاي.

# ﴿ أُنزِلَ ﴾

ابن عامر بضم الهمزة مع الإخفاء، وكسر الزاي.

## ﴿ فَقَد ضَّلَّ ﴾

ابن عامر بالإدغام.

وقف هشار

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُ لَآءِ وَلَا إِلَىٰ هَنَوُ لَآءٌ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَفِرِينَ أُولِيَآءَ مِن اللَّهِ لَكُفِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجُعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَل مِنَ ٱلنَّار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمُ لِلَّهِ فَأُوْلَنِيكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١

ابن عامر بفتح الراء.

٥ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١ إِن تُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوِّءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيُريدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ١ أُوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكُلْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَنِيكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ يَسْئَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَنبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهُرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَا مُّبِينَا ۞ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَنقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدَا وَقُلۡنَا لَهُمۡ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ١

أو نُؤتِيهِمُ
 شعبة وابن عامر بالنون بدل الياء.

﴿ فَقَد سَّأَلُواْ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ جَآءَتُهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وقف هشام

ﷺ ٱلسَّمَآءِ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

🚳 ﴿ بَل طَّبَعَ ﴾ هشام بالإدغام.

فَبِمَا نَقُضِهِم مِّيثَلَقَهُمْ وَكُفُرهِم بِّايَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلِ طّبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُفُرهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا ۞ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبَّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ١٠ إَنْعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ - وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ا فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ اللَّهِمْ عَلَيْبَتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرَّبَوْا وَقَدُ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أُمُوالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهِ لَلْكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَىٰ إِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١

وقف هشار

الوختلف بينهو

الإمالة

المتفق

ش ﴿ إِبْرُاهُ لَـمَ ﴾ هشام بفتح الهاء وإبدال الياء ألفاً.

ه إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيَّـنَ مِنْ بَعْدِهِ ـ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اللهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ١ رُّسُلًا مُّبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ لَّكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أُنزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ و بِعِلْمِهِ } وَٱلْمَلَامِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا اللَّهِ عَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أُبَدَأْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ يَئَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحُقّ مِن رَّبَّكُمُ فَءَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

وقف هشار

🦈 ﴿ قَد ضَّلُّواْ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

﴿ قَد جَّاءَكُمُ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَاءَكُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُوٓ أَلْقَلْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَاحِدُّ سُبْحَانَهُ ٓ أَن يَكُونَ لَهُ و وَلَدُ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَىٰ بٱللَّهِ وَكِيلًا ١ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَابِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ ۗ وَيَسْتَكُبرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۖ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنكَفُواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمۡ عَذَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبينَا اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدْخِلُهُمْ فِي

﴿ قَد جَّاءَكُم ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ جَآءَكُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

الله الله عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١

## سورة المائدة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أُوفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَمِ اللّهَ اللّهَ عَلَيْ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللّهَ عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللّهِ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُواْ شَعَتِيرَ ٱللّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلَتِيدَ وَلَا عَامِينَ ٱلْبَيْتَ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلَتِيدَ وَلاَ عَامِينَ ٱلْبَيْتَ اللّهُ عَنِ اللّهَ عَنِ اللّهَ عَنِ اللّهَ عَنِ اللّهَ عَنِ اللّهُ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصَطَادُواْ وَلَا يَجُرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ فَاصَطَادُواْ وَلَا يَحْرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوى وَلا يَعْرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوى وَلَا يَعْمَالُونُ وَاللّهَ أَنْ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْ مُوالْعُلَى ٱلْإِثْمَ وَٱلْعُدُونَ وَالْقَاقُونَ وَاللّهُ إِنْ اللّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞

﴿ وَرُضُوانَا ﴾ شعبة بضم الراء. ﴿ شَنْكَانُ ﴾ شعبة وابن عامر بإسكان النون

الأولى.

🗘 ﴿ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف هشار

حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْر ٱللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بٱلْأُزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسُقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا فَمَن ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِّإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ا يَسْئَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيّبَتُ وَمَا السَّالُونَكَ مَاذَآ أُحِلّ عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۗ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيّبَتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمُّ ۖ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَان فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ و وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

﴿ فَمَنُ ٱضْطُرَّ ﴾ ابن عامر بضم النون وصلاً.

وقف هشار الإمالة الوختلف بينهو

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبَا فَٱطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبَا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعُمَتَهُو عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَٱتَّقُوا اللَّهُ وَٱتَّقُوا ا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

ن﴿ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾ شعبة بكسر اللام. ﴿ جَآءَ ﴾

ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ شَنْعَانُ ﴾ شعبة وابن عامر بإسكان النون الأولى.

وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٥

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِحَايَتِنَآ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ 
 ضَائَّتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ هُوَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثُّنَيُ عَشَرَ نَقِيبًا ۗ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَبِن أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَّأَكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ - وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةِ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣

وقف مشار

﴿ فَقَد ضَّلَ ﴾ ابن عامر بالإدغام. وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَارَىٰ ٱخَذُنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظّا مِّمَّا فَكُرُواْ بِهِ عَا أَغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَصَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ يَسَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ يَسَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ وَسَعُفُونَ عَنَى كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُم تُخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ نُورُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً قَدْ جَآءَكُم مِن ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَبُ مُّبِينُ ﴿ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَهُ وسُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِن ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ وَيُخْرِجُهُم مِن ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ وَيُخْرِجُهُم مِن ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ وَيُخْرِجُهُم مِن ٱلظَّلُمَتِ إِلَى ٱللَّهُ مِن ٱلنَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلُ قَمَن يَمْلِكُ مِن ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهُ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَهِ مُلْكُ ٱلسَّمُوتِ وَاللَّهُ مَلْ مُلْكُ كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَهِ مُلْكُ كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وَمَا بَيْنَهُمَا أَيْخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

﴿ قَد جَّاءَكُمْ ﴾ معاً. هشام بالإدغام. ﴿ جَاءَكُمْ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

🚳 ﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف هشام

وقف مشار

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ وَقُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مِلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّن خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءَنَا مِنُ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدُ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءِ قَدِيرٌ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدَا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ يَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١ قَالُواْ يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّىٰ يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ٣ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ٣

الله ﴿ قَد جَّآءَكُمْ ﴾ معاً. هشام بالإدغام. ﴿ جَآءَكُمْ ﴾ معاً. ﴿ جَآءَنَا ﴾ ابن ذكوان بالإمالة فيهم.

هشام بالإدغام.

وقف هشام

﴿ أَبُنَــَوُّا ﴾ خمسة القياس، وسبعة الرسمي، والرسمي، هو: الإبدال واواً مع السكون وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع الإشهام وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع الروم وعليه القصر فقط. ﴿ يَشَآعُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر. وقف مشار

قَالُواْ يَمُوسَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۗ فَٱفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ٥ قَالَ فَإِنَّهَا هُ حَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٥ ﴿ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أُحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكُّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِنُ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوّاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَرَؤُا ٱلظَّالِمِينَ ١ فَطَوَّعَتْ لَهُو نَفْسُهُو قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُو فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ و كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوَيُلَتَى أَعَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ ٣

﴿ يَدِى ٓ إِلَيْكَ ﴾ شعبة وابن عامر بإسكان الياء مع المد المنفصل.

﴿ تَبُوّاً ﴾ وجمان: بالنقل مع الإسكان للوقف، وبالإبدال والإدغام. ﴿ جَزَرٌ وُّا ﴾ خمسة القياس، وسبعة الرسمي، والرسمي، هو: الإبدال واواً مع الرسمي، هو: الإبدال واواً مع الروم وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع الروم وعليه القصر فقط.

وقف هشام

الوختلف بينهر الإوالة

مِنُ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُو مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسۡرفُونَ ١ إِنَّمَا جَزَرَؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِّ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقُدِرُواْ عَلَيْهِمُّ فَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهدُواْ فِي سَبِيلِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمٌّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وقف هشار

﴿ وَلَقَد جَّاءَتُهُمْ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَاءَتُهُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. وقف هشار

يُرِيدُونَ أَن يَخُرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللَّهُ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَلَا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ - وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مِلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَىٰ كُلّ ٥ هَيَاً يُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَفُوٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۗ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۚ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوهُ فَٱحۡذَرُوا وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ و فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١

وقف هشام

(أ) ﴿ جَاَّءُوكَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ ٱلتَّوْرَكَةُ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمُّ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَالِكَ ۚ وَمَآ أُوْلَنَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ا إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَالَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحُكُمُ بِهَا ٱلنَّبيُّونَ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَالَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحُكُمُ بِهَا ٱلنَّبيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْن وَلَا تَشْتَرُواْ بِاللِّي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ١٠ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُنَ بِٱلْأَذُن وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ـ فَهُوَ كَفَّارَةُ لَّهُ وَمَن لَّمُ يَحُكُم بِمَآ أُنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَىٓ إِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

وقف هشار

﴿ وَٱلْجُرُوحُ ﴾ ابن عامر بضم الحاء.

\*\* ﴿ شُهَدَآءَ ﴾ بالإبدال مع القصر والتوسط والإشباع.

📆 ﴿ ٱلتَّوْرَلةِ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

الله ﴿ وَأَنُ ٱحْكُم ﴾ ابن عامر بضم النون وصلاً.

﴿ جَآءَكَ ﴾

﴿ شَآءَ ﴾

ابن ذكوان بالإمالة فيها.

٥ ﴿ تَبُغُونَ ﴾ ابن عامر بالتاء بدل الياء.

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاثُرِهِم بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ ۗ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١ وَلَيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةَ وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَاۤ ءَاتَىٰكُمُۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ وَٱحۡذَرُهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنُ بَعۡضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ ْ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ۞ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

وقف هشاو

هِيَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَيَّ أُولِيَآءً بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَرعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخُشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأَتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ـ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَلَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرينَ ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ١ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَا وَلَعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلۡكُفَّارَ أُولِيَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ٣

ابن عامر بحذف الواو.

الله ﴿ يَرْتَدِدُ ﴾

ابن عامر بدالين الأولى مكسورة والثانية ساكنة.

٠ هُزُوَّا ﴾ شعبة وابن عامر بهمز الواو.

@﴿ أُولِيَآءَ ﴾ معاً. الإبدال مع ثلاثة الإبدال، القصر والتوسط والإشباع. ۞﴿ يَشَآءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

وقف هشام

المتفق

١٤٠٤ هُزُوَّا ﴾ شعبة وابن عامر بهمز الواو.

١٤٥٥ هَل تَّنقِمُونَ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ جَآءُوكُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوٓا وَلَعِبَا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ۞ قُلُ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ هَلُ تَنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ۞ قُلْ هَلُ أَنَبِّئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أُوْلَنِيِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلۡكُفُر وَهُمْ قَدۡ خَرَجُواْ بِهِّۦ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ۞ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ لَوْلَا يَنْهَلهُمُ ٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمُ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلِ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرَأْ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكِمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارَا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

وقف هشاو

وقف هشام

🥶 ﴿ يَشَاَّءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

وقف هشاو

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَلةَ

وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن

تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةُ مُّقْتَصِدَةً ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ

ا وَيَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ اللَّهِ الْمَا

فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا

يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسُتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ

حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمُّ

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَننَا وَكُفْرَآ

فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ

رَّهُ ﴿ ٱلتَّوْرَلَةُ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

🕏 ﴿ رِسَالَتِهِ ۽ ﴾

شعبة وابن عامر بألف بعد اللام وكسر التاء والهاء وصلتها بياء.

119

وَحَسِبُوٓاْ أَلَّا تَكُونَ فِتُنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُم ۗ إِنَّهُ مَن يُشُركُ بِٱللَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُولهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ لَّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّآ إِلَّهُ وَرِحِدُ وَإِن لَّمُ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وصِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلَان ٱلطَّعَامَّ ٱنظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ا قُلُ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ١

وقف هشار

﴿ قَد ضَّلُواْ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ١٠٠٠ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِط وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أُوْلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ۞ ۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقُرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَارَىٰۚ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأُنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعُيُنَهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقُّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ٣

وقف هشار

المتفق

﴿ جَآءَنَا ﴾

ابن ذكوان بالإمالة.

وَمَا لَنَا لَا نُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١ فَأَثَلِبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَآ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرَّمُواْ طَيَّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ، ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بهِ مُؤْمِنُونَ ١ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَنُّ فَكَفَّرتُهُوٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أُو كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحُرِيرُ رَقَبَةً فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمَّ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُمَّ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخُمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رَجْسُ مِّنُ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ٥

وقف هشار

﴿ عَقَدتُّمُ ﴾ شعبة بتخفيف القاف. وابن ذكوان بألف بعد العين، وتخفيف القاف ﴿ عَاقَدتُّمُ ﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۞ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ لَيْسَ عَلَى عَلَىٰ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بشَيْءِ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ و بِٱلْغَيْبِ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ و عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ عَذُوا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيُّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أُمْرِهِّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ٥

وقف هشار

# ﴿ فَجَزَآءُ مِثْلِ ﴾ ابن عامر بضم الهمز بلا تنوين، وكسر اللام. ﴿ كَفَّرَةُ طَعَامٍ ﴾ ابن عامر بضم التاء بلا تنوين،

وكسر الميم.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ و مَتَنعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةُ ۗ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ۞جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْيَ وَٱلْقَلَتِيدَ ۚ ذَٰ لِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ أَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِى ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الله يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أُصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ١٠٠ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَاكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

﴿ قِيَمًا ﴾ ابن عامر بحذف الألف.

﴿ قَد سَّأَلَهَا ﴾ هشام بالإدغام.

يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

شر قيل ﴾ هشام بالإشام.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أُولَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُم لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُم إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرى بِهِ - ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أُنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثۡمَا فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهمُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقُسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعۡتَدَيۡنَاۤ إِنَّاۤ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ذَالِكَ أَدۡنَىۤ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجُهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡمَعُوا اللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١

وقف هشار

#### السُّرُ السُّتُحِقَّ ﴾

شعبة وابن عامر بضم التاء وكسر الحاء، وضم همزة الوصل عند الانتداء.

# ﴿ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾

شعبة بتشديد الواو وفتحها وكسر اللام وإسكان الياء وحذف الألف وفتح النون.

🕲 ﴿ ٱلْغِيُوبِ ﴾ شعبة بكسر الغين.

١٤ وَٱلتَّوْرَاةَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ وَإِذ تَّخُلُقُ ﴾ ﴿ وَإِذ تُّخْرِجُ ﴾ ﴿ إِذ جِّئْتَهُم ﴾

هشام بالإدغام فيهم.

الله ﴿ قَد صَّدَقُتَنَا ﴾ هشام بالإدغام.

۞ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْر بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَة وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَاريَّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۖ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١ قَالُواْ نُريدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدُ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١

وقف هشار

ﷺ وَتُثِرِئُ ﴾ أربعة أوجه: التسهيل مع الروم، والإبدال مع الإسكان والروم والإشام. ﴿ ﴿ ٱلسَّمَاءِ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

الوقف

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أُنزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُّ وَٱرْزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزقِينَ ١ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمُّ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ عَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي جِحَقٌّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ و فَقَدْ عَلِمْتَهُ و تَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ١ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَني بِهِ ٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهيدٌ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمُّ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ا

وقف هشاو

#### الله ﴿ عَاأَنتَ ﴾

هشام بالتحقيق مع الإدخال والتسهيل مع الإدخال وهو المقدم

#### ﴿ عَالَنتَ ﴾

# ﴿ وَأُمِّينَ ﴾

شعبة بإسكان الياء مع المد المنفصل وصلاً.

## ﴿ ٱلْغِيُوبِ ﴾

شعبة بكسر الغين.

# ﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾

ابن عامر بضم النون وصلاً.

# سُورَةُ الأنعام

وقف هشار

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ۚ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا ۖ وَأَجَلُ مُّسَمًّى عِندَهُ ۗ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ٣ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدُ كَذَّبُواْ بِٱلْحُقّ لَمَّا جَآءَهُمُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَنَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ-يَسْتَهُزءُونَ ٥ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأُرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمُ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ۞ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابَا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٥

﴿ جَآءَهُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴾ أَنْبَتْوُاْ ﴾ خمسة القياس، وسبعة الرسمي، والرسمي، هو: الإبدال واواً مع السكون وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع الإشهام وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع الروم وعليه القصر فقط.

﴿ وَلَقَدُ ٱسْتُهُرِئَ ﴾ ابن عامر بضم الدال وصلاً.

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبۡلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزءُونَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيةً ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ۞وَلَهُو مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلَ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ و وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ اللهِ اللهُ اللهُ الله

وقف هشار

الله ﴿ يَصُرفُ ﴾ شعبة بفتح الياء وكسر الراء.

المُوالمُ الْمِينَّكُمُ ﴾

هشام وجمان بالإدخال وهو المقدم، وعدمه.

إِلَىَّ هَنَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ ـ وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَرحِدُ وَإِنَّني بَرِيَّةٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِّايَاتِهِ ۚ ٓ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتُنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٣ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفَيَ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَأُ وَإِن يَرَوُاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا ۖ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِنْ هَنذَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ

وقف هشاو

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُل ٱللَّه أَشْهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ

الله ﴿ فِتُنتَهُمُ ﴾ شعبة بفتح التاء الثانية.

١٤٥٥ ﴿ جَآءُوكَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

و وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴿ نُكَذِّبُ ﴾ شعبة وابن عامر بضم الباء. وَمَا يَشْعُرُونَ ١ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُّ ﴿ وَنَكُونُ ﴾ وَلَا نُكَذِّبَ عِاكِتِ رَبَّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ شعبة بضم النون الثانية.

📆 ﴿ بَرِيَّءُ ﴾ بالإبدال والإدغام مع السكون والروم والإشام.

وقف هشار الامالة

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخُفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ وَقَالُوٓاْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ١ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهِ عَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّىٰۤ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ اللَّهِ عَلَّى بَغْتَةَ قَالُواْ يَحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ١ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوٌّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ و لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمۡ نَصُرُنَاۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِّايَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١

الم ﴿ جَآءَتُهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

الله ولدار اللاخرة ابن عامر بحذف أل التعريف وتخفيف الدال، وكسر التاء.

> ﴿ يَعُقِلُونَ ﴾ شعبة بالياء بدل التاء.

الله عَمَاءَكَ ﴾ وَلَقَد جَّاءَكَ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ جَآءَكَ ﴾

وَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ابن ذكوان بالإمالة فيهما.

وقف هشام

🧺 ﴿ نَّبَإِىٰ ﴾ أربعة أوجه: بالتسهيل، والإبدال ألفًا، والإبدال ياءًا مع الإسكان والروم.

ه إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبَّهِ - قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبَّهِمُ يُحْشَرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَتِّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأُ يَجُعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ٢ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أُغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٓ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَّهُم بِٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ١ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ـ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرحُواْ بِمَآ أُوتُوٓا أَخَذُنَاهُم بَغۡتَةَ فَإِذَا هُم مُّبلِسُونَ ١

﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ إِذ جَّاءَهُم ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ جَآءَهُمْ ﴾

ابنُ ذكوان بالإمالة.

﴿ فَتَحْنَا ﴾ ابن عامر بتشدید التاء.

وقف هشام

🕏 ﴿ شَيْءٍ ﴾ أربعة أوجه: النقل مع السكون والروم والإبدال والإدغام مع السكون والروم.

وقف هشاو فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَاهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّى

٥ ﴿ بِٱلْغُدُوةِ ﴾

ابن عامر بضم الغين واسكان الدال وإبدال الألف واواً.

يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ - وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْقِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

مَلَكٌ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ

وَٱلۡبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥ وَأُنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن

وَ ﴿ جَاءَكَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

٥ ﴿ وَلِيَسْتَبِينَ ﴾ شعبة بالياء بدل التاء.

الله ﴿ قَد ضَّلَلْتُ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

﴿ يَقُضِ ﴾ ابن عامر بإسكان القاف وضاد مخففة مكسورة بدل الصاد.

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَـٰٓ وُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنُ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ۞ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ و مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّعً الجِهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ ـ وَأَصۡلَحَ فَأُنَّهُ مَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآكِتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ - مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ مَا عَندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - إِن الْحُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ١٠ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ١

وقف هشار

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُّسَمَّى أَثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِّ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرَّطُونَ ١ ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقَّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أُسْرَعُ ٱلْحَاسِبِينَ اللهَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَنجَلنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ قُل ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أُوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلَّايَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۞ وَكَذَّبَ بِهِ عَقُومُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيل ۞ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعُرضُ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا تَقُعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ اللّ

﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

الله ﴿ وَخِفْيَةً ﴾ شعبة بكسر الخاء.

# ﴿ أَنْجَيْتَنَا ﴾

ابن عامر بياء ساكنة بدل الألف وبعدها تاء مفتوحة.

# الله المنجيكم ﴾

ابن ذكوان بإسكان النون مع إخفائها، وتخفيف الجيم.

# انظر ﴿ بَعْضِ أَنظُرُ ﴾

هشام بضم نون التنوين وصلاً.

#### ﴿ يُنَسِّيَنَّكَ ﴾

ابن عامر بفتح النون وتشديد

الله الله عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرُ بِهِ ۚ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَى وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعُدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۚ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ١ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنْنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ في ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَ إِلَى ٱلْهُدَى ٱعْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ اللهِ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلُّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورْ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٣

وقف هشار

الله الله عامر رأس آية. ﴿ يَعْدُهَا ابْنُ عَامْرُ رأْسُ آيةً.

۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ١ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُو كَبَّا قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءًا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَنذَا رَبِّ ۖ فَلَمَّاۤ أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمُ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءًا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةَ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَآ أَكْبَرُّ ۖ فَلَمَّآ أَفَلَتُ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيٌّ مُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِى لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ وَحَاجَّهُ و قَوْمُهُ ﴿ قَالَ أَتُحَلَّجُونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَلْنَ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ } إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشُرَكْتُمُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ

سُلَطَانَا ۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنَ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١

وقف هشار

﴿ رَءًا كُوْكَبًا ﴾

شعبة وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة والألف.

## ﴿ رَءَا ٱلْقَمَرَ ﴾

#### ﴿ رَءَا ٱلشَّمْسَ ﴾

شعبة بإمالة الراء وصلاً، وإمالة الراء والهمزة وقفاً. وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة وقفاً فقط.

#### الله وَجُهِي ﴾

شعبة بإسكان الياء وصلاً ووقفاً.

# ﴿ أَتُحَنَّجُّونِي ﴾

ابن عامر بتخفیف النون بدون مد لازم، ولهشام وجه کحفص.

وقف هشام

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ١ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ـ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُوٓ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبُلُ وَمِن ذُرّيَّتِهِ - دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ اللَّهِ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرَّيَّتِهِمْ وَإِخُوانِهِمَّ وَٱجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أُوْلَنِهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَوُّلَآءِ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرينَ ۞ أُوْلَتبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَنْهُمُ ٱقُتَدِهُ ۖ قُل لَّا

﴿ ذَرَجَاتِ مَن ﴾ ابن عامر بكسر التاء دون تنوين.

> ﴿ وَزَكَرِيَّاءَ ﴾ شعبة وابن عامر زادوا همزة مفتوحة.

﴿ اَقْتَدِهِ ﴾ هشام بكسر الهاء وصلاً. والله وصلاً. وابن ذكوان بالصلة وصلاً.

وقف هشام

أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ۞

الله ﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

الله ولينذر

شعبة بالياء بدل التاء.

﴿ وَلَقَد جِّئْتُمُونَا ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ بَيْنُكُمْ ﴾ شعبة وابن عامر بضم النون.

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلُ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بهِ ع مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسُّ تَجُعَلُونَهُ و قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۗ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمُ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُمُ وَلَآ ءَابَآؤُكُمُ ۚ قُلِ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمُ فِي خَوْضِهِمُ يَلْعَبُونَ ۞ وَهَنَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ۗ ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَتِهِ عَشَتَكْبِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقُنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمٌّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمُ فِيكُمْ شُرَكَّؤُاْ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١

١ ﴿ شَيْءٍ ﴾ أربعة أوجه: بالنقل مع السكون والروم، والإبدال والإدغام، مع السكون والروم. ١ ﴿ شُرَكَنُوا اللهِ خمسة القياس، وسبعة الرسمي، والرسمي، هو: الإبدال واوأ مع السكون وعليه ثلاثة المد، والإبدال واوأ مع الإشام وعليه ثلاثة المد، والإبدال واوأ مع الروم وعليه القصر فقط.

١٠٠٠ ﴿ ٱلْمَيْتِ ﴾ معاً.

﴿ وَجَعِلُ ٱلَّيْلِ ﴾ ابن عامر بألف بعد الجيم وكسر العين، وضم اللام الأولى، وكسر اللام الثانية.

شعبة وابن عامر بإسكان الياء

هِ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيُ يُغُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَهُغُرجُ ٱلْمَيّتِ مِنَ ٱلْحَيّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ا وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوُدَ كُ قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بهِ عَنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخُرجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلتَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّتٍ مِّن أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ ۗ ٱنظُرُوٓ ا إِلَى ثَمَرهِ ٓ إِذَآ أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ ٓ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ

وَخَرَقُواْ لَهُ و بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْر عِلْمٍ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا

يَصِفُونَ ١ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمُ

تَكُن لَّهُ و صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

وقف هشاو

١ مُتَشَابِهِ ٱنظُرُوٓا ﴾ هشام بضم نون التنوين وصلاً.

🥮 ﴿ شَيْءٍ ﴾ أربعة أوجه: بالنقل مع السكون والروم، والإبدال والإدغام، مع السكون والروم.

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١ اللَّهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ۗ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبَّكُمُّ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا اللَّهِ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١ وَكَذَالِكَ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ و لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضُ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةُ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أُنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۚ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١

وقف هشار

# 

هشام بالإدغام.

﴿ جَآءَكُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

#### الله المست الله

ابن عامر بفتح السين وإسكان

﴿ شَاءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

#### ﴿ جَآءَتُهُم ﴾

# ﴿ جَآءَتُ ﴾

ابن ذكوان بالإمالة.

#### ﴿ إِنَّهَا ﴾

شعبة وجمان: بكسر الهمزة،

# ﴿ تُؤْمِنُونَ ﴾

ابن عامر بالتاء بدل الياء.

﴿ قِبَلًا ﴾

ابن عامر بكسر القاف وفتح الباء.

ابن ذكوان بالإمالة.

٥ ﴿ مُنزَلُ ﴾

شعبة بإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الزاي.

﴿ كُلِمَتُ ﴾

ابن عامر بألف بعد الميم على الجمع.

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَىٰ إِكَّهَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوۤاْ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ١ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ و مُنَزَّلُ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ - وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ١

#### الله ﴿ فُصِّلَ ﴾

ابن عامر بضم الفاء وكسر

#### ﴿ حُرَّمَ ﴾

شعبة وابن عامر بضم الحاء وكسر الراء.

## ﴿ لَّيَضِلُّونَ ﴾ ابن عامر بفتح الياء.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْر عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَذَرُواْ ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكُر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ ۚ لَفِسُقُ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أُولِيَآبِهِمُ لِيُجَادِلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۞ أَوَ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ونُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ و فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِّنْهَا ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجُرمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۗ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ١ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَاۤ أُوتَى رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

وقف هشار

الله ﴿ جَآءَتُهُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

#### ﴿ رسَالَتِهِ ﴾

شعبة وابن عامر بألف بعد اللام وكسر التاء والهاء مع الصلة، على الجمع.

المرجًا ﴾ شعبة بكسر الراء.

﴿ يَصَّلَّعُدُ ﴾

شعبة بألف بعد الصاد وتخفيف

﴿ نَحْشُرُهُمْ ﴾ شعبة وابن عامر بالنون بدل الياء.

> ﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ و يَشْرَحُ صَدْرَهُ و لِلْإِسْلَمِ ۗ وَمَن يُردُ أَن يُضِلُّهُ و يَجْعَلُ صَدْرَهُ و ضَيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ١٥٥ اللهُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمٌّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ ٱلْجِنَّ قَدِ ٱسۡتَكۡثَرۡتُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ وَقَالَ أَوۡلِيَآوُهُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعُضْنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَلِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ وَكَنَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ يَمْعُشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ

لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۗ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ

ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرينَ ١

وقف هشار

الله ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ ابن عامر بالتاء بدل الياء.

📆 ﴿ مَكَانَتِكُمْ ﴾ شعبة بألف بعد النون. الله ﴿ زُيِّنَ ﴾

ابن عامر بضم الزاي وكسر الياء. ﴿ قَتُلُ أَوْلَادَهُمُ

شُرَكَآبِهِمُ ﴾

ابن عامر بضم اللام وصلاً، وفتح الدال وضم الهاء الأولى، وكسر الهمزة والهاء الأخيرة.

> ﴿ شَاءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ا وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا يَعْمَلُونَ اللهُ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةَ إِن يَشَأَ يُذُهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنُ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ١ قُلْ يَلْقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ و عَلَقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرُثِ وَٱلْأَنْعَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَنَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَنَا لِشُرَكَآبِنَآ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمُ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ۞ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُوْلَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١

وقف هشار

رُحُرِّمَت ظُّهُورُهَا ﴾ ابن عامر بالإدغام.

شعبة وابن عامر بالتاء بدل الياء.

﴿ مَّيْتَةٌ ﴾
ابن عامر بتنوين ضم بدل الفتح.

﴿ قَتَلُوٓا ﴾
ابن عامر بتشديد التاء.

ابن عامر بالإدغام.

الله خُطُوب ﴾

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَمِ خَالِصَةُ لِّذُكُورِنَا وَهُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزُوَ حِنَا ۗ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزيهِمْ وَصْفَهُمُّ إِنَّهُ و حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعُرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ و وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِةٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ٓ إِذَآ أَثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ و يَوْمَ حَصَادِهِ ٥ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ

ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقٌّ مُّبِينُ ١

شعبة بإسكان الطاء مع القلقلة.

🥌 ﴿ شُرَكّاءً ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

المتفق

المَعَزِ ﴾ ابن عامر بفتح العين.

ثَمَنِيَةَ أُزُورِجٍ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ نَبِّءُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ۚ قُلْ ءَآلذَّ كَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّلَكُمُ ٱللَّهُ بِهَلذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحُمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْر ٱللَّهِ بِهِ ۚ فَمَن ٱضُطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٌّ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَو ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمٌّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١٠٠

وقف هشاو

﴿ تَكُونَ مَيْتَةً ﴾ ابن عامر بإبدال الياء الأولى تاءاً، وتنوين ضم بدل الفتح.

> ﴿ فَمَنُ ٱضْطُرَّ ﴾ ابن عامر بضم النون.

المنظمة المنطقة المنطق ابن عامر بالإدغام.

﴿ شَآءَ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنُ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخُرُصُونَ ۞ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَاذَا فَإِن شَهدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُّ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهمُ يَعْدِلُونَ ۞ ۞ قُلُ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ مَشَيَّا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أُولَادَكُم مِّنُ إِمْلَقِ نَّحُنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمٌّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

الوختلف بينهو

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكَ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأَنَّ هَلَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُومٌ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ -ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِيٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ١ وَهَلاَا كِتَكِ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِينَ ١ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّآ أُنزلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدُ جَاءَكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ عِاكِتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزى ٱلَّذِينَ

يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

وقف مشار

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بتشديد الذال. ﴿ وَأَنْ هَاذَا ﴾ ابن عامر بإسكان النون. ﴿ صِرَطِی ﴾ ابن عامر بفتح الياء وصلاً.

﴿ فَقَد جَّآءَكُمْ ﴾ هشام بالإدغام.

> ﴿ جَآءَكُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَىٰٓبِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ عَايَتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنُ ءَامَنَتُ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيَ إِيمَنِهَا خَيْراً ۚ قُل ٱنتَظِرُوٓا ْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٠٠٠ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّني هَدَىٰني رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحُيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزُرَ أُخۡرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبَّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَىٰكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَغَفُورٌ رَّحِيمُ ١

﴿ جَاءَ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

ش﴿ إِبْرَاهُـٰمَ ﴾ هشام بفتح الهاء وإبدال الياء الفأ.

الله عامر رأس آية. ﴿ يَعْدُهَا ابْنُ عَامُرُ رأْسُ آية.

## سُورَةُ الأعراف

وقف هشام

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَضَ ۞ كِتَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ - وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبَّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءً ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ٣ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَتًا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعْوَنِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ٥ فَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ۞ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِّايَتِنَا يَظْلِمُونَ ٥ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمْ ثُمَّ قُلُنَا لِلْمَلَتِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّجِدِينَ ١

### ۞﴿ تَذَّكَّرُونَ ﴾

شعبةً بتشديد الذال. وابن عامر زاد ياءً قبل التاء وبتخفيف الذال.

#### ﴿ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

#### ٥ ﴿ فَجَآءَهَا ﴾

﴿ جَآءَهُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ إِذْ جَّاءَهُم ﴾ هشام بالإدغام.

🐧 ﴿ الْمَصِّ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف هشام

﴾ ﴿ أُولِيّآ ءَ ﴾ الإبدال مع ثلاثة الإبدال، القصر والتوسط والإشباع.

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسُجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَني مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ و مِن طِينِ ۞ قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١ قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١ قَالَ فَبِمَآ أُغُوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لَاتِيَنَّهُم مِّنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِم ۗ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ۞ قَالَ ٱخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورَآ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ١ وَيَغَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُورِىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ١ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ فَدَلَّىٰهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۗ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَاۤ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١

وقف هشار

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ١ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ٥ يَبَنِي عَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشَا ۗ وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۞ يَلِبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَا ۚ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ و مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أُوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةَ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحُشَآءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسُطِّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمُ تَعُودُونَ ا فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ اللَّهُ السَّلَالَةُ السَّالَةُ السَّلَّةُ السَّالَةُ السَّالِقُ السَّالِقُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّلَّةُ السَّالِيِّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلِّةُ السَّلَّةُ السَّلِّقَالِقُ السَّلَّةُ السَّلِّقَالِقُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلِّقَالِقُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلِّقَالِقُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلِقَالِقُولِي السَّلِّقَ السَّلَّةُ السَّلِّقِيقُ السَّلَّةُ السَّلِقَالِقُلْقُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِقِيلِيقِيلِيقِي ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أُنَّهُم مُّهُتَدُونَ ٣

﴿ تَخْرُجُونَ ﴾ ابن ذكوان بفتح التاء وضم الراء. ﴿ وَلِبَاسَ ﴾ ابن عامر بفتح السين.

📆 ﴿ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية. ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف هشار

ه يَلَبَنيَ ءَادَمَ خُذُواْ زينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرِجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَىمَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُلْطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١ يَبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَآ أُوْلَنبِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارُّ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ا فَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ عِاكِتِهْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ عِاكِتِهْ عَ أُوْلَنَبِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرينَ ٣

رَّ ﴿ جَاءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ جَآءَتُهُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِي ٓ أُمَمِ قَدۡ خَلَتُ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَنهُمْ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَنَؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمُ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتُ أُولَنَّهُمْ لِأُخْرَنَّهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَِّايَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُجُرِمِينَ ١٠ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِّ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلظَّلِمِينَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَنبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجُرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ أَنْ هَدَٰنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوٓاْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

وقف هشار

١٤٠٤ يَعُلَمُونَ ﴾ شعبة بالياء بدل التاء.

ا كُنَّا ﴾ ﴿ لِهَذَا مَا كُنَّا ﴾ ابن عامر بإسقاط الواو. ﴿ لَقَد جَّآءَتُ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَآءَتُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ أُورِثتُّمُوهَا ﴾ هشام بالإدغام.

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلَ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا ۖ قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَبَيْنَهُمُ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ١ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بسِيمَلهُمُ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَمُ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۞۞ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَى ٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡأَعۡرَافِ رجَالَا يَعۡرفُونَهُم بِسِيمَنهُمۡ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١ أَهَـُولُآءِ ٱلَّذِينَ أَقُسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ لَا خَوۡفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحُزَنُونَ ١٠ وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلنَّار أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ

دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ نَنسَلهُمْ كَمَا

نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلذَا وَمَا كَانُواْ بِاَيَتِنَا يَجْحَدُونَ ١

ابن عامر بتشدید النون وفتح التاء.

﴿ بِرَحْمَةٍ آدْخُلُواْ ﴾ هشام بضم نون التنوين وصلاً، ولابن ذكوان وجمان كهشام، وكحفص وهو المقدم.

١٠٠٠ وَلَقَد جَّئُنَاهُم ﴾ هشام بالإدغام.

📆 قد جَّآءَتُ 🦫 هشام بالإدغام.

> ﴿ جَآءَتُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

١٤٠٤ أَيْ غُشِّي ﴾

شعبة بفتح الغين وتشديد

﴿ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ

وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَاتُ ﴾ ابن عامر بالرفع فيهم بدل

> ٥ ﴿ وَخِفْيَةً ﴾ شعبة بكسر الخاء.

﴿ نُشُرًا ﴾ ابن عامر بالنون بدل الباء.

﴿ مَّيْتِ ﴾

شعبة وابن عامر بإسكان الياء.

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

شعبة وابن عامر بتشديد الذال.

وَلَقَدْ جِئْنَهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةَ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأُويلَهُ ﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأُويلُهُ ﴿ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشُفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدُ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٣ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ و حَثِيثَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفَا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ عَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ـ مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِّ كَذَالِكَ نُخُرجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١

وقف هشار

وقف هشار

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ وبِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدَاْ كَذَالِكَ نُصَرّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ١ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ـ فَقَالَ يَلقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ قَالَ يَـٰقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةُ وَلَكِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ أُوعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبَّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وفِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَأَ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ۞ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُوٓ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

﴿ جَآءَكُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وقف هشار

كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقَوْمِ

ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَهٍ غَيۡرُهُ ۗ قَدۡ جَآءَتُكُم بَيّنَةُ مِّن

رَّبَّكُمُّ هَدْهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِيَ

أَرْضِ ٱللَّهِ ۗ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠٠ أَلِيمُ

أُبَلِّغُكُمُ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينٌ ١ أُوَعَجِبْتُمْ الله ﴿ جَآءَكُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ﴿ إِذْ جَّعَلَكُمْ ﴾ وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ هشام بالإدغام. ﴿ وَزَادَكُمْ ﴾ فِي ٱلْخُلُقِ بَصَّطَةً فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ١٠٠٠ ابن ذكوان وجمان: بالإمالة وهو قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا المقدم، والفتح. ﴿ بَصْطَةً ﴾ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ شعبة وابن ذكوان بالصاد، وهشام بالسين. عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌّ أَتُجَدِلُونَني فِي أَسْمَآءٍ ﴿ بَسُطَةً ﴾ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانَّ فَٱنتَظِرُوٓا ۚ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَِّايَتِنَا ۖ وَمَا

> هشام بالإدغام. ﴿ جَآءَتُكُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

Ä

﴿ إِذ جَّعَلَكُمْ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ بِيُوتَا ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الباء. ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ﴾ ابن عامر بزيادة واو قبل القاف.

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتَآ فَأَذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبَّهِ - قَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ ـ مُؤْمِنُونَ ١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤاْ إِنَّا بِٱلَّذِيٓ ءَامَنتُم بهِۦ كَفِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْر رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَلِحُ ٱكْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهْوَةَ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ١

وقف هشار

﴿ أَيِنَّكُمْ ﴾ أَينَّكُمْ ﴾ شبعة وابن عامر بزيادة همزة استفهام. وأدخل هشام ألفاً بين الهمزتين.

🥸 ﴿ ٱلنِّسَآءِ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

وقف هشار

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ١ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبَا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَآءَتُكُم بَيّنَةُ مِّن رَّبَّكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَاْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ @وَلَا تَقُعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ـ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا وَٱذْكُرُوٓا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ٥ وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَّمُ يُؤْمِنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَتَّى يَحُكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ١

هر قَد جَّآءَتُكُم ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ جَآءَتُكُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كُرهِينَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا ۚ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَبِن ٱتَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارهِمْ جَثِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ١٠ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رَسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كُفِرِينَ ۞ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيّ إِلَّآ أَخَذُنَآ أَهۡلَهَا بِٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمۡ يَضَّرَّعُونَ ١ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَاهُم بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۞

وقف هشار

﴿ لَفَتَّحُنَا ﴾ ابن عامر بتشدید التاء.

﴿ أَوْ أَمِنَ ﴾ ابن عامر بإسكان الواو.

﴿ لَقَد جَّاءَتُهُم ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَاءَتُهُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتَا وَهُمُ نَآبِمُونَ ۞ أَوَ أَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ أُوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوۡ نَشَآءُ أَصَبُنَهُم بِذُنُوبِهِمۡ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمۡ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٠ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبَلُ ۚ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِاَيْتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ۔ فَظَلَمُواْ بِهَا ۚ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

وقف هشاه

الوختلف بينمو

و الإوالة

المتفق

۞﴿ قَد جِّئتُكُم ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ مَعِی ﴾

شعبة وابن عامر بإسكان الياء.

﴿ أَرْجِعُهُ و ﴾

هشام بهمزة ساكنة بعد الجيم وضم الهاء وصلتها. وابن ذكوان بهمزة ساكنة بعد الجيم وكسر الهاء دون صلة.

﴿ أَرْجِنُهِ ﴾

الله ﴿ وَجَاءَ ﴾

رَجَآءُو ﴾ ابن ذكوان بالإمالة فيها.

﴿ أَبِنَّ ﴾

شعبة وابن عامر بزيادة همزة استفهام، وأدخل هشام ألفاً بين

الهمزتين. ﴿ أَربِنَّ ﴾

﴿ تَلَقَّفُ ﴾

شعبة وابن عامر بفتح اللام وتشديد القاف.

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِعْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِى بَنِيَ إِسْرَءِيلَ فَ قَالَ إِن كُنتَ جِعْتَ عِن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِى بَنِيَ إِسْرَءِيلَ فَ قَالَ إِن كُنتَ جِعْتَ عِمَاهُ فَإِذَا عِلَىٰ قَالَ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ فَ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانُ مُّبِينُ فَ وَنَزَعَ يَدَهُ وَ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلتَّنظِرِينَ فَ هِي ثُعْبَانُ مُّبِينُ فَ وَنَزَعَ يَدَهُ و فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلتَّنظِرِينَ فَ

وقف هشار

هِى ثُعْبَانُ مُّبِينُ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ وَ فَإِذَا هِى بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ ۞ يُرِيدُ أَن

يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُوۤا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ

وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمِ ﴿ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحِرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا خَنُ ٱلْغَلِبِينَ

شَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ شَ قَالُواْ يَيْمُوسَى إِمَّا أَن تُلُعِينَ شَ قَالُواْ يَيْمُوسَى إِمَّا أَن تُكُونَ الْمُلْقِينَ شَ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقَواْ

سَحَرُوٓا أَعۡيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرْهَبُوهُمۡ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمِ ١

هُ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنُ أَلْقِ عَصَاكَ ۗ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ شَ فَوُقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ فَعُلِبُواْ

هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَاغِرِينَ ﴿ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١

## المَّامُ المَّاتُم ﴾

شعبة زاد همزة استفهام محققة. وابن عامر زاد همزة استفهام فحققها وسهل الثانية.

﴿ عَأْدَمَنتُم ﴾

﴿ جَآءَتُنَا ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمٌّ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ قَطِّعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أُجْمَعِينَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاَيَتِ رَبَّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا ۚ رَبَّنَا أَفُرغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْي يِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ا قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصۡبِرُوٓٓا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُم أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقُصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١

وقف هشار

﴿ جَاءَتُهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ } وَإِن تُصِبْهُمْ سَيّئَةُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۚ أَلاَّ إِنَّمَا طَلْبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِ عَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمَا مُّجۡرِمِينَ ۞ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجۡزُ قَالُواْ يَامُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَّ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُؤُمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ١ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا و ِ كَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ بِمَا صَبَرُواۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ و وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ١

وقف هشار

﴿ يَعُرُشُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بضم الراء.

وَجَوزُنَا بِبَنِيَ إِسُرَّءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَهُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۞ إِنَّ هَلَوُلآءِ مُتَبَّرُ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١ ٥ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيُلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَلتُ رَبِّهِ } أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ و رَبُّهُ و قَالَ رَبِّ أُرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكني وَلَكِن ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ تَرَلَنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

ابن عامر أسقط الياء والنون.

﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ وَلَكِنُ ﴾ ابن عامر بضم النون وصلاً.

قَالَ يَامُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَلَاتِي وَبِكَلِّمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ وَكُن لَهُ و فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأُمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ سَأَصُرفُ عَنْ عَالِيتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوُاْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُاْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا وَلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُّ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ و خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ و لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١ وَلَمَّا سُقِطَ فِيٓ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمُ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

وقف هشار

اللَّذِينَ ﴾ وَالَّذِينَ ابن عامر بإسكان الياء وقفاً واسقاطها وصلاً.

الله ﴿ قَد ضَّلُّوا ﴾ ابن عامر بالإدغام.

🍩 ﴿ شَيْءٍ ﴾ أربعة أوجه: بالنقل مع السكون والروم، والإبدال والإدغام، مع السكون والروم.

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أُسِفَا قَالَ بِئُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَغْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبَّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسۡتَضۡعَفُونِي وَكَادُواْ يَقۡتُلُونَنِي فَلَا تُشۡمِتُ بِيَ ٱلۡأَعۡدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبَّهِمْ وَذِلَّةُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُفْتَرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ وَفي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۞ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۗ فَلَمَّآ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوُ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنِي اللَّهُ لَكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ

وقف هشار

٥ ﴿ ٱبْنَ أُمِّ ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الميم.

وقف هشام

مِنَّآَّ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ

أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرينَ ٥

وقف هشاو

٥ وَٱكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا ۗ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَآءُ ۗ وَرَحْمَتَى وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بَِّايَتِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱللَّذِي يَجِدُونَهُ و مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَلةِ وَٱلْإنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ - وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ مَعَهُ ٓ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفُلِحُونَ ۞ قُلُ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ۗ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُحْى وَيُمِيتُ ۖ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ا وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقّ وَبهِ - يَعْدِلُونَ اللَّهِ وَمِن قَوْمِ مُوسَى المَّةُ يَهُدُونَ اللهِ

﴿ ٱلتَّوْرَالَةِ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

#### ﴿ ءَاصَارَهُمْ ﴾

ابن عامر بفتح الهمزة وبعدها ألفاً، وبعد الصاد ألف.

وَقَطَّعْنَكُهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَلهُ قَوْمُهُ ٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمْۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَيُّ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدَا نَّغۡفِرُ لَكُمۡ خَطِيٓتَتِكُمُ ا سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ وَسُئَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١

وقف هشاه

ش ﴿ قِيلَ ﴾ معاً. هشام بالإشام. ﴿ تُغْفَرُ ﴾ ابن عامر بتاء مضمومة وفتح الفاء.

﴿ خَطِيَّتُكُمْ ﴾

ابن عامر على الإفراد وبضم التاء.

الله عَلَّاتِيهِمُ ﴾ هشام بالإدغام.

الله ﴿ مَعُذِرَةً ﴾

شعبة وابن عامر بتنوين ضم بدل الفتح.

#### المناس ال

شعبة وجمان: قدم الياء وأخر الهمزة وفتحها. والثاني مثل حفص وهو المقدم. وابن عامر بحذف الياء وإسكان

الهمزة ﴿ بِئُسٍ ﴾

﴿ وَإِذ تَّأَذَّنَ ﴾ هشام بالإدغام.

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِّنْهُمُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أُو مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوَءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ فَلَمَّا عَتَوُاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ و لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَطَّعُنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَّا ۗ مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَاهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلْأَذْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمُ عَرَضٌ مِّثَلُهُ و يَأْخُذُوهُ أَلَمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَبِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهٍّ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١

وقف هشار

شعبة بالياء بدل التاء.

شر يُمْسِكُونَ ﴾ شعبة بإسكان الم وتخفيف السين.

🥌 ﴿ ٱلسُّوَّءِ ﴾ أربعة أوجه: بالنقل مع السكون والروم، والإبدال والإدغام، مع السكون والروم.

۞ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّوٓا أَنَّهُ و وَاقِعُ بِهِمُ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَافِلِينَ ۞ أَوْ تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ مِّنْ بَعْدِهِمُّ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيّ ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَكُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَالْهُ فَمَثَلُهُ و كَمَثَل ٱلْكُلُب إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثَّ ذَّلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ١ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ مَن يَهْدِ

ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِيُّ وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

﴿ ذُرِّيَّتِهِمُ ﴾ ابن عامر بألف بعد الياء وكسر التاء والهاء على الجمع.

﴿ يَلُهَثُ ذَالِكَ ﴾ هشام بالإظهار وصلاً، وابن ذكوان وعاصم بالإدغام وصلاً.

﴿ يَلُهَثُّ ذَّالِكَ ﴾

﴿ وَلَقَد ذَّرَأُنَا ﴾ ابن عامر بالإدغام.

وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَغْفُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَّا يَغْفُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَّا يَعْفُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَّا يَعْمُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَّا يَعْمُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَضُلُ أُوْلَتَهِكَ هُمُ يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِهِكَ كَٱلْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُوْلَتِهِكَ هُمُ الْفَيْفُونَ فِهَا وَلِلَهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ الْمُعْفِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ

وقف هشار

يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِ فَ سَيُجُزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقْنَاۤ أُمَّةُ يَهْدُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ خَلَقْنَاۤ أُمَّةُ يَهْدُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ

عِاكِتِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كِاكِتِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا اللَّهِ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ

هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَاتِ

وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ

ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُم فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ٥ مَن يُضْلِلِ

ٱللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ فَلَا هَادِىَ اللَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ يَسْتَكُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ

رَبِي لا يُجَلِيها لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً لَيسَعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً لَيسَعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا

عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

﴿ وَنَذَرُهُمُ ﴾ ابن عامر بالنون بدل الياء.

﴿ شَاءَ ﴾

ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ شِرْكًا ﴾ شعبة بكسر الشين واسكان الراء ثم تنوين فتح وحذف الهمزة، مع

📆 ﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾

﴿ كِيدُون ۽ ﴾

ابن عامر بضم اللام وصلاً.

هشام بإثبات الياء، وصلاً ووقفاً.

وقف هشام

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوَّءُ إِنْ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ أَ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ١ فَلَمَّآ ءَاتَنهُمَا صَالِحًا جَعَلًا لَهُ و شُرَكَّآءَ فِيمَآ ءَاتَنهُمَا فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخُلُقُ شَيْعًا وَهُمُ يُخْلَقُونَ ١ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَلِمِتُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمُّ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَّ أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَعۡيُنُ يُبۡصِرُونَ بِهَا ۗ أَمۡ لَهُمۡ ءَاذَانُ يَسۡمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١

وقف هشاو

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابُّ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ١ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَلهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ١ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ و سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ١٠ وَإِخُوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقُصِرُونَ ١٠٠٥ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِءَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجۡتَبَيۡتَهَا ۚ قُلۡ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبَّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُ و وَأُنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ۞ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بٱلْغُدُوّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ و يَسْجُدُونَ ١ ١

وقف هشار

## سُورَةُ الأنفال

وقف مشار

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْأَنفَالِ قُل ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ و زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ أُوْلَنبِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّالِي اللَّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُمْ دَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ۞ كَمَآ أُخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيۡتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ٤ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ ۚ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥

۞﴿ زَادَتُهُمْ ﴾

ابن ذكوان وجمان: بالإمالة وهو المقدم، وبالفتح.

الوختلف بينهو

المتفق

١٤ تَسْتَغِيثُونَ ﴾ هشام بالإدغام.

١٤ ﴿ ٱلرُّعُبَ ﴾ ابن عامر بضم العين.

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَكَبِكَةِ مُرْدِفِينَ ٥ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَبِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزيزُ حَكِيمٌ ۞ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةَ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ - وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَن وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ۞ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُ ۚ إِلَّا مُتَحَرَّفَا لِّقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِئَةِ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولِهُ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١

وقف هشار

﴿ وَلَاكِن ٱللَّهُ ﴾ معاً. ابن عامر بتخفيف النون وكسرها، وضم هاء لفظ الجلالة.

> ﴿ رَمَىٰ ﴾ شعبة بالإمالة.

١ مُوهِنٌ كَيْدَ ﴾ شعبة وابن عامر بتنوين ضم مع الإخفاء، وفتح الدال.

الله ﴿ فَقَد جَّآءَكُمُ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ جَآءَكُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ ﴾ شعبة بكسر الهمزة.

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمُّ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ

وقف هشار

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرينَ ١ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنى عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ١٠ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ

عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسُمَعَهُمُّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُ ۖ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ

وَقَلْبِهِ ۦ وَأَنَّهُ ۚ وَ إِلَيْهِ تُحۡشَرُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ فِتُنَةَ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ

ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَآعُلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلُ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوَلكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱعۡلَمُوٓا ۚ أَنَّمَآ أَمُوَالُكُمۡ وَأُوۡلَادُكُمۡ فِتُنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرُ عَظِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيَّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمٌّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخُرجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ١ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَذَآ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أُو ٱكْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأُنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ٣

🦈 ﴿ قَد سَّمِعْنَا ﴾ هشام بالإدغام.

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيَآءَهُٰ ٓ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ ٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءَ وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسْرَةَ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ١ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ و عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ و جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وفِي جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ ولِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَوۡلَكُمُ نِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَى وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ٥

🧖 ﴿ قَد سَّلَفَ ﴾ هشام بالإدغام.

الله عامر رأس آية. ﴿ يُعْلَبُونَ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

﴿ وَٱعۡلَمُوٓا أُنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمُ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمُ لَآخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَدِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيِّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُريكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۗ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةَ فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

﴿ حَـٰـِى ﴾ شعبة بفك الإدغام، بكسر الياء الأولى وفتح الثانية.

﴿ تَرْجِعُ ﴾ ابن عامر بفتح التاء وكسر الجيم.

الله الله عامر رأس آية. عدها ابن عامر رأس آية.

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُكُمُ ۚ وَٱصۡبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّ هَلَوُ لَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزيزُ حَكِيمٌ ۞ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَكَمِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأُدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيق ١ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ١ كَدَأُبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِّايَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣

وقف هشار

١٤٥٥ وَإِذ زَّيَّنَ ﴾ هشام بالإدغام.

٥٠ ﴿ تَتَوَفَّى ﴾ ابن عامر بالتاء بدل الياء، وهشام بالإدغام. ﴿ إِذ تَّتَوَفَّى ﴾

ُ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٥ كَدَأَبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبلِهِمْ كَذَّبُواْ بِاَيْتِ رَبّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأُغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوَّاْ إِنَّهُمُ لَا يُعْجِزُونَ ٥ وَأُعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رّبَاطِ ٱلْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظُلُّمُونَ ۞ ۞ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

شعبة بالتاء بدل الياء. شعبة بالتاء بدل الياء. ﴿ أَنَّهُمْ ﴾ ابن عامر بفتح الهمزة.

( لِلسِّلْمِ ﴾ شعبة بكسر السين.

وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ - وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمَّ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسُبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْعَةُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠ الْكَن خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاٰئَةُ صَابِرَةُ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ مَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُوٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

ابن عامر بالتاء بدل الياء.

آن ﴿ ضُعُفًا ﴾ ابن عامر بضم الضاد.

﴿ أَخَدْتُهُمْ ﴾ ابن عامر وشعبة بالإدغام.

يَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِن يُريدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأُمْكَنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أُوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أُوْلِيٓآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَيُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلِهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِهِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أُوْلَى بِبَغْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠٠ أَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

الإمالة

## سُورَةُ التوبة

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَأَذَن ُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُۥ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمٌّ وَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِي ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَمْ يُظَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١

الوختلف بينهو

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامُّ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأُفُواهِهمُ وَتَأَبِّي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۞ ٱشۡتَرَواْ بَِّايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَنِبِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوْاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخُونُكُمْ فِي ٱلدِّينُّ اللَّهِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيْمَنَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلۡكُفُر إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓاْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ

أَتَخْشَوْنَهُمْ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٣

وقف هشاو

١ ﴿ أُربِمَّةً ﴾ هشام وجمان: بالإدخال ألفاً بين الهمزتين، وعدمه وهو المقدم. ﴿ إِيمَانَ ﴾ ابن عامر بكسر الهمزة.

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ أُمُ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ ـ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَهدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهم بِٱلْكُفُرُ أُولَيكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۞ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُوْلَنِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٥ ٥ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥

وقف هشار

الوختلف بينهو

المتفق

١٥٥ ورضوانٍ ﴾ شعبة بضم الراء.

الله ﴿ وَعَشِيرَاتُكُمْ ﴾ شعبة زاد ألف بعد الراء على

المُ ﴿ رَحُبَت ثُمَّ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرضُونِ وَجَنَّنتِ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ٓ أَجُرُ عَظِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُوْلِيَاءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآ وَّٰكُمْ وَإِخُوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخُشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا ۗ أُحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ـ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أُعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ٥ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَىٰ رَسُولِهِ وعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودَا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ٣

وقف هشار

وقف مشار ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> ﴿ شَاَّءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

اللهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ اللَّهُ وَكُولَ لَجُسُ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ] إِن شَآءٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ قَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَلَا يُحَرَّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٥ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۗ ُ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمُ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ ۚ قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ١ ٱتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓ اللَّهِ لِيَعْبُدُوٓ اللَّهَا

الله عُزَيْرُ ﴾ ابن عامر بضم الراء بدل التنوين.

﴿ يُضَاهُونَ ﴾ ابن عامر بضم الهاء وحذف

ﷺ يَشَاَّءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر. ﴿ شَاَّعَ ﴾ الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع.

وَاحِدَا لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ شُبُحَانَهُ وعَمَّا يُشْرِكُونَ ١

الوختلف بينهو

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَيَأَبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٣ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ١ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّمَ فَتُكُوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَلَاً مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةَ كَمَا يُقَتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞

وقف هشار

﴿ يَضِلُّ ﴾

شعبة وابن عامر بفتح الياء وكسر الضاد.

ش ﴿ قِيلَ ﴾ هشام بالإشام.

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفُر ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ و عَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ و عَامَا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَلِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ اللهُ عَنْ اللهُ عَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمُ اللهُ الل وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ - لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وَ بِجُنُودٍ لَّمُ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَايِّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥

وقف هشار

📆 ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

ٱنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ لُو كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدَا لَّا تَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ا إِنَّمَا يَسْتَغُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَّارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۞ ۞وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةَ وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١

رَّ ﴿ وَقِيلَ ﴾ هشام بالإشام. هشام بالإشام. ﴿ زَادُوكُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة وهو المقدم والفتح.

﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

لَقَدِ ٱبْتَغَواْ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱعۡذَن لِّي وَلَا تَفۡتِنِّيٓ أَلَا فِي ٱلۡفِتۡنَةِ سَقَطُوًّا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَفِرِينَ ۞ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُم ۗ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةُ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرحُونَ ١٠٠ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَكْنَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ۗ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بعَذَاب مِّنْ عِندِهِ ۚ أَوْ بأَيْدِينَا ۗ فَتَرَبَّصُوۤاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ١ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۞ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبرَسُولِهِ - وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرهُونَ ٥

وقف هشار

٣٠٪ هَل تَّرَبَّصُونَ ﴾ هشام بالإدغام.

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمْ كَلفِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْ مَغَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجُمَحُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ اللَّهُ وَالْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ وَٱلْعَمِلِينَ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرَّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلُ أُذُنُ خَيْر لَّكُمْ يُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

وقف هشار

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُ و مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَأَنَّ لَهُ و نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُل ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحُذَرُونَ ١ وَلَبِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَايَتِهِ ـ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمُ تَسْتَهْزءُونَ ۞ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِّنكُمْ نُعَذِّبُ طَآبِفَةُ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجُرِمِينَ ١ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١

وقف هشاو

الله ﴿ يُعْفَ ﴾ ابن عامر بياء مضمومة وفتح

﴿ تُعَذَّبُ طَآبِفَةً ﴾

ابن عامر بإبدال النون تاءً مضمومة وفتح الذال وتنوين ضم التاء المربوطة.

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةَ وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُولَادًا فَٱسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوًّا أُوْلَنِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ أَلَمُ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَاب مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَتَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأَمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُوْلَنَبِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ۞

﴿ وَرُضُوانٌ ﴾ شعبة بضم الراء.

﴿ نَبَأً ﴾ وجمان: الإبدال ألفاً، والتسهيل مع الروم.

يَنَأْيُّهَا ٱلنَّبُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغُلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُّ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوٓا إِلَّآ أَنْ أَغۡنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمُّ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَبِنْ ءَاتَنْنَا مِن فَضْلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ا فَلَمَّا ءَاتَلِهُم مِّن فَضْلِهِ عَنِيلُواْ بِهِ عَوَتُولُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ ا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وبِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمُ وَنَجُولِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

﴿ ٱلْغِيُوبِ ﴾ شعبة بكسر الغين. ٱسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بأَنَّهُمُ كَفَرُواْ بٱللَّهِ وَرَسُولِهِّـ عَلَى وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَرحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لُّو كَانُواْ يَفْقَهُونَ ١ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسۡتَءۡذَنُوكَ لِلۡخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخۡرُجُواْ مَعِي أَبَدَا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ۗ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ١ وَلَا تُصَلَّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَىٰ قَبْرُهِ ۚ إِنَّهُمُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ٥ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأُوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَلفِرُونَ ۞ وَإِذَآ أُنزلَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعُذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ١

وقف هشار

شهر مَعِيّ أُبَدًا ﴾ شعبة بإسكان الياء. ﴿ مَعِي عَدُوًّا ﴾ شعبة وابن عامر بإسكان الياء.

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ﴿ جَلْهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاثُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١ ۞ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسۡتَعۡذِنُونَكَ وَهُمۡ أَغۡنِيٓآءُ ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

﴿ وَجَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ و ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبَّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمُّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُّ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمَّ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ۞ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ٥ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةُ لَّهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

وقف هشاو

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظِيمِ ١ وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمۡ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحَا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ خُذْ مِنْ أُمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمَ ۖ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَقُل ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ

وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ

فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ

ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١

وقف هشاو

المرابع ملكوتك شعبة وابن عامر بواو مفتوحة بعد اللام وكسر التاء على الجمع.

الله المُرْجَءُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بهمزة مضمومة بعد الجيم ثم واو مدية.

﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ ابن عامر بحذف الواو.

الله السيس بُنْيَكُنُهُو السين ابن عامر ضم الهمزة وكسر السين

﴿ وَرُضُونٍ ﴾ شعبة بضم الراء.

وضم النون الثانية.

﴿ جُرُفٍ ﴾

شعبة وابن عامر بإسكان الراء. ﴿ هَارِ ﴾

شعبة ابن ذُكوان بالْإمالة، ولابن ذكوان وجه بالفتح وهو المقدم.

> شَّ ﴿ تُقَطِّعَ ﴾ شعبة بضم التاء.

شر ٱلتَّوْرَئةِ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدَا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفُريقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبُلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَى ۚ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيةٍ فِيهِ رجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ۞ أَفَمَنْ أُسَّسَ بُنْيَكنَهُ و عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوَنٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أُسَّسَ بُنْيَنَهُ و عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَٱنْهَارَ بِهِ - فِي نَارِ جَهَنَّمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم لَا يَزَالُ بُنْيَنْهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِّ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۚ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسۡتَبْشِرُواْ

بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ - وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

ٱلتَّنبِبُونَ ٱلْعَبدُونَ ٱلْحَمِدُونَ ٱلسَّنبِحُونَ ٱلرَّركِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسۡتَغُفِرُوا لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓا أُولِى قُرۡبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُوٓ أَنَّهُو عَدُوٌّ لِللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهَ اللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يُحْيِ وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَريق مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ وبِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ شَ

شَرِ إِبْرَاهُ مَ ﴾ معاً. هشام بفتح الهاء وإبدال الياء ألفاً.

﴿ تَزِيغُ ﴾ شعبة وابن عامر بالتاء بدل الياء. ﴿ رَوُّفُ ﴾

شعبةً بحذف الواو.

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلْجَأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَـَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ۚ - ذَٰ لِكَ بأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئَا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ إِنَّا ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةَ صَغِيرَةَ وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ۞وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةُ لِّيتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّين وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ا

وقف هشار

﴿ ظَمَأً ﴾ وجمان: الإبدال ألفاً، والتسهيل مع الروم.

وقف مشار

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتُ سُورَةُ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ ۚ إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رَجْسًا إِلَىٰ رَجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ ١ أُوَلَا يَرَوْنَ أُنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ١ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنُ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لاَّ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١

الله ﴿ زَادَتُهُ ﴾

﴿ فَزَادَتُهُمْ ﴾ معاً. ابن ذكوان وجمان: بالإمالة وهو المقدم، وبالفتح.

﴿ لَقَد جَّآءَكُمْ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَآءَكُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ رَوُّفُ ﴾ شعبة بحذف الواو.

## سُورَةُ يونس

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمُ قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ مُّبِينٌ ﴾ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۚ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا لللهِ عَقًّا إِنَّهُ و يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسُطِّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنُ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءَ وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ و مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحُقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي ٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ١

٥٤ (الركه شعبة وابن عامر بالإمالة.

١٩ ﴿ لَسِحْرٌ ﴾ ابن عامر بكسر السين وحذف الألف واسكان الحاء.

٣ ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بتشديد الذال.

٥ ﴿ نُفَصِّلُ ﴾ شعبة وابن عامر بالنون بدل

وقف هشام

۞﴿ يَبْدَوُواْ ﴾ رسمت الهمزة فيها على الواو ففيها خمسة أوجه: الإبدال حرف مد، والتسهيل بروم، والإبدال على الرسمي مع

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَفِلُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ مَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِم مَ تَجُرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ دَعُولهُمْ فِيهَا سُبْحَلنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمُ ۗ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ٥ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمُّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبهِ ٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ و مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ ۚ كَذَالِكَ زُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٣ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ

خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وقف هشاو

١ ابن عامر بفتح القاف والضاد وألف بعدها.

> ﴿ أُجَلَّهُمْ ﴾ ابن عامر بفتح اللام.

الم ﴿ وَجَاءَتُهُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا الْحُتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَاذَا أَوْ بَدِلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُ أُبَدِلَهُ الْحُتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَاذَا أَوْ بَدِلْهُ قُلْ مَا يُوحَى إِلَى الْإِنِي أَنَا أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَآيٍ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَى إِلَي الْإِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قُلُ قُلْ لَوْ شَآءَ ٱللّهُ مَا تَلُوتُهُ وَعَمَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قُلْ قُلْ لَوْ شَآءَ ٱللّهُ مَا تَلُوتُهُ وَعَلَيْتِ مِن عَلَيْكُمْ وَلَا أَدُرَلُكُم بِهِ إِنَّهُ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عَمْرًا مِن عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا قَبْلِهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلُونَ هَنَوُلُونَ هَنَوُلُونَ مِن اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلُونَ هَنَوُلُونَ هَنَوُلُونَ هَنَوُلُونَ هَنَوُلُونَ هَنَوُلُونَ هَنَوُلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلُونَ هَنَوُلُونَ هَنَوُلُونَ هَنَوُلُونَ هَنَوْلُونَ هَنَوْلُونَ هَنَوُلُونَ هَنَوْلُونَ هَنَوْلُونَ هَنَوْلُونَ هَنَوُلُونَ اللّهُ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلُونَ هَنَوْلُونَ هَنَوْلُونَ هَنَوْلُونَ هَنَوْلُونَ هَنَوْلُونَ هَنَوْلُونَ هَنَوْلُونَ هَنَوْلُونَ اللّهُ مَا لَا يَضَرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوْلُونَ هَنَوْلُونَ هَنَوْلُونَ هَنَوْلُونَ هَنَوْلُونَ اللّهُ مَا لَا يَضَرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوْلُونَ هَنَا لَا يَصْعَيْرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوْلُونَ هَنَا لَا يَعْمَالُونَ هَا لَا يَضَمَّ مُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا لَا يَعْمَالِهُ لَا عَلَا لَا يَضَمِّ لَا عَلَا لَا يَصْفَرُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا لَا يَعْمَالُونَ هَلَا عَلَا لَا يَعْمَلُونَ هَا لَا يَصْمُونَ اللّهُ عَنْ لَا عَلَا لَا يَعْمَا لَا يَعْمُ لَا عَلَا لَا يَعْمَلُونَ اللّهُ لَا عَلَا لَا يَعْمُونَ اللّهُ عَلَا لَا يَعْمَلُونَ اللّهُ لَا عَلَا لَا عَلَا لَا يَعْمَا لَا عَلَا لَا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ الْمَا لَا يَعْمُ لَا عَلَا لَا يَعْمُونَ اللّهُ لَا عَلَا

عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبُّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي

ٱلْأَرْضِّ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ١ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا

أُمَّةَ وَاحِدَةَ فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ

فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبَّهِ ـ

فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرينَ ١٠٠٠

وقف هشار

شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ أَدْرَىٰكُم ﴾ شعبة وابن ذكوان بالإمالة، ولابن ذكوان له وجه الفتح. ﴿ لَبِثتُ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

﴿ يِلْقَآيٍ ﴾ فيها تسعة أوجه: الإبدال ألفاً مع ثلاثة المد، والتسهيل مع القصر والتوسط، والإبدال ياءً ساكنة مع ثلاثة المد، والإبدال ياءً مع الروم وعليه القصر.

الله ﴿ يَنشُرُكُمُ ﴾

ابن عامر بفتح الياء ونون ساكنة وابدال السين شينا مضمومة وحذف الياء بعد السين.

﴿ جَآءَتُهَا ﴾

﴿ وَجَآءَهُمُ ﴾

ابن ذكوان بالإمالة فيها.

الله ﴿ مَّتَكُم ﴾ شعبة وابن عامر بضم العين

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُ اللَّهُ مَ فِي ءَايَاتِنَا قُل ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرَ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ فَلَمَّآ أَنجَاهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَاعَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ۚ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبَّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٣ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ ع نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَنهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى دَار ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ٥

وقف هشار

📆 ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية. ۞ ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلكِرِينَ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

۞لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ وَلَا ذِلَّةً أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةً هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَآءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ ۚ كَأَنَّمَآ أُغُشِيَتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعَا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُوْلَنَمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١ فَكَفَىٰ بٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ اللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ قُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلًا تَتَّقُونَ ۞ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١ كَذَالِكَ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوۤاْ أَنَّهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ۗ

رَّ ﴿ ٱلْمَيْتِ ﴾ معاً. شعبة وابن عامر بتخفيف الياء واسكانها.

الله ﴿ كُلِمَتُ ﴾

ابن عامر بزيادة ألف بعد الميم على الجمع. وقف هشار

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُل ٱللَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقَّ قُل ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقَّ أَفَمَن يَهُدِىٓ إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّا أَن يُهْدَى ۗ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ الله وَمَا كَانَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ ۚ قُلْ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ المُورَةِ مِّثْلِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِلَّ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا وَٱدۡعُواْ مَن ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأُويلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلُكُمٌّ أَنتُم بَرِيٓعُونَ مِمَّآ أَعُمَلُ وَأَنَا الْبِرِيَّةُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

🚭 ﴿ يهدِّيَ ﴾ شعبة بكسر الياء الأولى. وابن عامر بفتح الياء والهاء وتشديد الدال.

﴿ يَهَدِّي ﴾

🧺 ﴿ يَبْدَوُّواْ ﴾ رسمت الهمزة فيها على الواو، ففيها وجمان على القياس: الإبدال ألفا، والتسهيل مع الروم، وثلاثة أوجه على الرسمي: الإبدال واوأ مع الإسكان والروم والإشمام. ۞﴿ بَـرِيٓءٌ ﴾ بالإبدال والإدغام مع السكون والروم والإشمام.

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْرَ، وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةَ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أُجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ فَلَا يَسْتَثْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ا قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُهُ و بَيَلتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ اللَّهُ وَبَيْلًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ ۚ عَٱلۡكَنَ وَقَدُ كُنتُم بِهِ - تَسْتَعْجِلُونَ ١ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَدِ هَلُ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٥٥ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ و لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزينَ ٣

﴿ نَحُشُرُهُمُ ﴾ شعبة وابن عامر بالنون بدل الياء.

(١٤) ﴿ جَآءَ ﴾ معاً.

﴿ شَاَّعَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة فيها.

﴿ قِيلَ ﴾ هشام بالإشام. ﴿ هَل تُّجُزُونَ ﴾ هشام بالإدغام. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَّفْتَدَتْ بِهِ } وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابُّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ هُوَ يُحْي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ اللَّهَ اللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشُكُرُونَ ۞ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَا تَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثُقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ١

﴿ قَد جَّاءَتُكُم ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَاءَتُكُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ تَجُمَعُونَ ﴾ ابن عامر بالتاء بدل الياء.

﴿ إِذْ تُفِيضُونَ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف هشار أَلَا إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ا وَلَا يَحُزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ا أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُّ وَمَا يَتَّبِعُ اللَّهِ اللَّهِ مَن فِي اللَّهُ وَمَا يَتَّبِعُ

ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَّآءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ

فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَأً سُبْحَنَهُ وَهُوَ ٱلْغَنيُّ لَهُو مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَنِ بِهَنذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَاعُ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٧

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَتَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِاَيَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ و فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَامِفَ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَاتِنَا ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلۡبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِاكِتِنَا فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمَا تُحُرِمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنۡ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمُّ أَسِحْرٌ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ ١ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١

وقف هشار

١٠٠٥ أُجُرِيّ ﴾ شعبة بإسكان الياء مع المد المنفصل وصلاً.

الله ﴿ فَجَآءُوهُم ﴾

الله ﴿ جَاءَهُمُ ﴾

﴿ جَآءَكُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة فيهم.

﴿ جَآءً ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَيَّ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ۞ فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ - وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بَاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسۡلِمِينَ ۞ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةَ لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ و زِينَةً وَأُمُولَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۗ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰۤ أَمُوالِهِمْ وَٱشدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

وقف هشام

﴿ بِيُوتَا ﴾ ﴿ بِيُوتِكُمُ ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الباء.

> ﴿ لِيَضِلُّواْ ﴾ ابن عامر بفتح الياء.

﴿ تَتَّبِعَانِ ﴾

ابن ذكوان بُتخفيف النون وترك المد.

قَالَ قَدُ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ۞ وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَبَغْيَا وَعَدُوَّآ حَتَّىۤ إِذَآ أَدُرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ و لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتْ بهِ ع بَنُوٓا إِسْرَعِيلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ءَآلُكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَفِلُونَ ۞ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقُنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخۡتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ ٱلۡعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِي بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدُ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَلَوْ جَآءَتُهُمُ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

وقف هشار

شَهْ لَقَد جَّآءَكَ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَآءَكَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

الله ﴿ جَآءَهُمُ ﴾

ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ كُلِمَكُ ﴾ ابن عامر بزيادة ألف بعد الميم على الجمع.

﴿ جَاءَتُهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعۡنَاهُمۡ إِلَىٰ حِينِ ۞ وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآئِتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلَ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمُّ قُلُ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِنُ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَنْ أَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا وَلَا

تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا

يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

وقف هشار

﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ وَنَجْعَلُ ﴾ شعبة بالنون بدل الياء. ﴿ قُلُ ٱنظُرُواْ ﴾ ابن عامر بضم اللام وصلاً.

ش نُنَجّ ﴾ شعبة وابن عامر بفتح النون الثانية وتشديد الجيم.

﴿ فَقَد جَّآءَكُمُ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ جَآءَكُمُ ﴾

ابن ذكوان بالإمالة.

į

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِغِيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُو بِغَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحُقُ مِن الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحُقُ مِن رَبِّكُمُ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهُتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا رَبِّكُمُ فَمَنِ الْهُتَدَى فَإِنَّمَا يَهُتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَخِلُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ۞ وَٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ۞ وَٱللَّهِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرُ حَتَّىٰ يَعْكُم ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ۞

وقف هشار

# سُورَة هود

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ كِتَابُ أُحْكِمَتُ ءَاكِتُهُ و ثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَّدُن حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَّ تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَبَعْكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَى أَلِيهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنِي آخَافُ عَلَيْكُمْ وَيُو تَوَلَّواْ فَإِنِي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ۞ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُّ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ يَتُنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ عَلَيْمُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ۞ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ۞ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ۞

( الرَّ ﴾ شعبة وابن عامر بالإمالة.

الوختلف بينهو

﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ و عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنُ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ۞ وَلَبِنُ أَخَّرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ وَلَبِنُ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةَ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ و لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ ٥ وَلَبِنَ أَذَقُنَهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنَّى ۚ إِنَّهُ ولَفَرحُ فَخُورٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةُ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ١ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

وقف هشام

الله ﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالَهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْر سُور مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَتِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ١ فَإِلَّمُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ فَهَلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبّهِ - وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ - كِتَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَىٰ لِكُ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ، أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبُّهِمۡ وَيَقُولُ ٱلْأَشۡهَادُ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبُّهِمُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١

وقف هشار

۞﴿ يُضَعَّفُ ﴾

ابن عامر بحذف الألف وتشديد

١٤ أَكُّرُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بتشديد الذال.

١ فَعَمِيَتُ شعبة وابن عامر بفتح العين

وتخفيف الميم.

وقف هشام

أَوْلَنَبِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءً يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ١ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ كَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِم أُوْلَنِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةَ ۖ هُمْ فِيهَا خَللِدُونَ۞۞ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ } إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَن لَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرَا مِّثُلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأَي وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ۞ قَالَ يَاقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَكنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ع فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمْ أَنُلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرهُونَ ١

وقف هشاو

۞﴿ أُوْلِيَآءَ ﴾ الإبدال مع ثلاثة الإبدال، القصر والتوسط والإشباع.

١ ﴿ أُجْرِيُّ ﴾

شعبة بإسكان الياء مع المد المنفصل وصلاً.

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بتشديد الذال.

رَّ ﴿ قَد جَّدَلُتَنَا ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وَيَنَقَوْمِ لَآ أَسْكَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِي أَرَبْكُمْ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِي أَرَبْكُمْ قَوْمَا تَجُهَلُونَ ﴿ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُهُمْ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ

وقف هشاو

أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزُدَرِيَ أَعْلَمُ ٱللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِي

إِذَا لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرُتَ إِنَّ كَنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا جِدَلَنَا فَأُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَتُهُ لِي اللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَتُهُ لِي اللَّهُ إِن شَآءً وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا

يَنفَعُكُمْ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَلهُ ۗ

قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓءُ مِّمَّا تُجُرِمُونَ ﴿

وَأُوجِىَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ ولَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلُا تَبْتَيِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا

وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ٧

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ ـ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسۡخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسۡخَرُ مِنكُمۡ كَمَا تَسۡخَرُونَ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلُّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَاۤ ءَامَنَ مَعَهُ ۚ إِلَّا قَلِيلُ ۞ ۞ وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا بِسُمِ ٱللَّهِ مَجۡرِلْهَا وَمُرْسَلَهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَهِيَ تَجُرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبُنَيَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَافِرِينَ ١٠ قَالَ سَاءُويَ إِلَى جَبَل يَعْصِمُني مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَـٰأَرْضُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَسَمَآءُ أَقُلِعِي وَغِيضَ ٱلۡمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمۡرُ وَٱسۡتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيُّ ۗ وَقِيلَ بُعْدَا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِمِينَ ٥

ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ كُلِّ ﴾
شعبة وابن عامر بكسر اللام
دون تنوين.
شعبة وابن عامر بضم الميم وفتح
الراء بلا إمالة.
﴿ يَكِبُنَي ﴾
ابن عامر بكسر الياء.

﴿ ٱرْكَبْ مَعَنَا ﴾ ابن عامر بالإظهار.

ر وقِيلَ ﴾ معاً. ﴿ وَغِيضَ ﴾

هشام بالإشام فيهم.

الله ﴿ تَسْعَلَنَّ ﴾

ابن عامر بفتح اللام وتشديد النون وكسرها.

> ١٤ ﴿ قِيلَ ﴾ هشام بالإشمام.

١٩٠٥ أجُري ﴾ شعبة بإسكان الياء مع المد المنفصل وصلاً.

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ و لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ و عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْعَلُن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لى بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمُنيَ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرينَ ١ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَهُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيهُ ١ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبُل هَنذَا ۖ فَٱصْبِر ۗ إِنَّ ٱلْعَلقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنَي أَفَلًا تَعْقِلُونَ ١ وَيَلْقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجُرمِينَ ۞ قَالُواْ يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكَ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٣

وقف مشار

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوِّ قَالَ إِنِّ أُشْهِدُ ٱللَّهُ وَاشْهَدُواْ أَنِي بَرِيَءُ مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَكِيدُونِي وَاشْهَدُواْ أَنِي بَرِيَءُ مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَا مُن دَآبَةٍ إِلَّا هُو ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَأَ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُو ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَأَ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّستقيمٍ ﴿ فَاإِن تَوَلَّواْ فَقَدُ أَبْلَغْتُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ مَ مَّستقيمٍ ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ فَقَدُ أَبْلَغْتُكُم وَلَا تَضُرُّونَهُو شَيْعًا إِنَّ مِن عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِيظُ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا هُودَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَيْنَاهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَيْنَاهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَيْنَاهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَيْنَاهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَيْنَاهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَيْنَاهُم وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَبَعُواْ فِي هَذِهِ اللَّهُ فَيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ أَمْر كُلَّ جَبَارٍ عَنِيدٍ ﴿ وَالَّذِيعُواْ فِي هَذِهِ اللَّهُ نِيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ أَمْر كُلَّ جَبَارٍ عَنِيدٍ ۞ وَأَتْبِعُواْ فِي هَذِهِ اللَّاثُونَيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ

وقف هشار

﴿ جَاَّءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

ٱلْقِيَامَةِ ۚ أَلَآ إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ

🚳 ﴿ أَنِّي بَرِيَّءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَىٰني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۗ فَمَا تَزيدُونَني غَيْرَ تَخْسِيرِ اللهِ وَيَلْقَوْمِ هَاذِهِ عَالَقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ۗ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبُ ١ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ ٥ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِيِذَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَويُّ ٱلْعَزِيزُ ١ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمُ جَثِمِينَ ۞ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ ١ وَلَقَدُ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴿ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةَ ۚ قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ١ وَٱمْرَأَتُهُ وَآمْرَأَتُهُ وَآمْرَأَتُهُ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ١

وقف هشار

(أَنَّ ﴿ جَاءً ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ ثُمُودًا ﴾ شعبة وابن عامر بتنوين فتح. ﴿ وَلَقَد جَّاءَتُ ﴾

هشام بالإدغام.

﴿ جَآءَتُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ رَعَا ﴾

شعبة وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة وصلاً ووقفاً.

> ﴿ يَعُقُوبُ ﴾ شعبة بضم الباء.

الله الله الله الله الله

هشام بالتحقيق مع الإدخال والتسهيل مع الإدخال وهو المقدم

﴿ عَالَدُ ﴾

﴿ وَجَآءَتُهُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ قَد جَّاءَ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ جَاءَ ﴾

﴿ جَآءَتُ ﴾

﴿ وَجَآءَهُو ﴾ ابن ذكوان بالإمالة فيهم.

🥨 ﴿ سِينَ ءَ ﴾ ابن عامر بالإشيام

قَالَتْ يَوَيْلَتَى عَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءً عَجِيبٌ ﴿ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُ وَعَجِيبٌ ﴿ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُ وَعَلَيْتُ إِنَّهُ وَحَمِيدٌ هَجِيدٌ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ وَبَرَكَتُهُ وَعَلَيْتُ إِنَّهُ وَحَمِيدٌ هَجِيدٌ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ عَنْ هَذَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَنْ هَا عَنْ هَا أَلَا اللَّهُ عَنْ هَا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَكُلِيمٌ أَوْهُ مُنْ يَتِ إِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَا أَوْهُ مُورَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّ

إِنَّهُ و قَدْ جَآءَ أُمْرُ رَبِّكُ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا

يَوْمٌ عَصِيبٌ ۞ وَجَآءَهُ و قَوْمُهُ و يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوال

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ ٱلْيُسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدُ ۞

قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اللهُ عَالَواْ

يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوۤا إِلَيْكَ ۖ فَأَسۡرِ بِأَهۡلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ

ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ و مُصِيبُهَا مَآ

أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبُحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۞

﴿ جَآءً ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

فَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودٍ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۗ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدِ ۞ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبَا ۚ قَالَ يَـٰقَوُمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَهٍ غَيۡرُهُۗ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۗ إِنِّي أَرَىٰكُم جِخَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ ١ وَيَقَوْمِ أُوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَنُّوا ۗ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَآ أُريدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ١

وقف هشار

﴿ أَصَلُواتُكَ ﴾ شعبة وابن عامر بألف بعد الواو على الجمع.

﴿ تَوْفِيقِي ﴾ ابن عامر بفتح الياء وصلاً.

وقف هشام

﴿ نَشَـٰٓ وَأَا ﴾ خمسة القياس، وسبعة الرسمي، والرسمي، هو: الإبدال واواً مع السكون وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع الإشمام وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع المرشام وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع الروم وعليه القصر فقط.

وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ۞ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودُ ا قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا اللَّهُ فِينَا ضَعِيفًا وَلُولًا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَكً وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزيز ١ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَيَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلُ مُوفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرهِمْ جَاثِمِينَ ١ كَأَن لَّمْ يَغْنَوُاْ فِيهَأَّ أَلَا بُعْدَا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتُ ثُمُودُ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّايَتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَاْتَبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ١

ابن ذكوان بفتح الياء وصلاً. ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللّٰهِ وَاللَّهُ مُوهُ ﴾ ابن عامر وشعبة بالإدغام. ﴿ مَكَانَتِكُمُ ﴾ شعبة بألف بعد النون.

﴿ بَعِدَت ثَّمُودُ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

ابن ذكوان بالإمالة.

وقف مشار

يَقُدُمُ قَوْمَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَكِمَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِئْسَ ٱلُورُدُ ٱلْمَوْرُودُ ا وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِئْسَ ٱلرَّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ الْمَرْفُودُ اللَّهُ وَلَكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ و عَلَيْكَ مِنْهَا قَآبِمُ وَحَصِيدٌ اللَّهِ مَنْهَا قَآبِمُ وَحَصِيدٌ ٥ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمُ ۖ فَمَآ أَغۡنَتُ عَنْهُمُ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۗ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ ۞ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ وَ أَلِيمُ شَدِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةَ لِّمَنُ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ۚ ذَالِكَ يَوْمُ مِّجُمُوعُ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَهُودٌ ١ وَمَا نُؤَخِّرُهُ ۚ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ١ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفُسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ - فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٠ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُريدُ ۞ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجُذُوذِ ١

ان ذكوان بالإمالة. ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ زَادُوهُمْ ﴾ ابن ذكوان وجمان: بالإمالة وهو المقدم، والفتح.

﴿ شَآءَ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ سَعِدُواْ ﴾ شعبة وابن عامر بفتح السين. وقف هشار

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَوُٰلَآءٌ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريبِ ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوَفِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمُّ إِنَّهُ و بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَٱسْتَقِمُ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ وبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلَا تَرْكَنُوۤاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّ عَاتَّ ذَالِكَ ذِكْرَى لِلنَّاكِرِينَ ١ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتُرفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجُرمِينَ ١ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

شعبة بتخفيف النون مع الإخفاء.

الإمالة

المتفق

ابن ذكوان بالإمالة.

الله وَجَآءَكَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

ش ﴿ مَكَانَاتِكُمْ ﴾

شعبة بألف بعد النون. الله المرجع الم

شعبة وابن عامر بفتح الياء وكسر

﴿ يَعُمَلُونَ ﴾ شعبة بالياء بدل التاء.

سُورَة يوسف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وقف هشار

وَلُوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبُّكَ

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْحِبَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَّقُصُّ

عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ

ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ١ وَٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ

اللَّهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

فَٱعۡبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا تَعۡمَلُونَ ١

الَّرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلْغَافِلِينَ ۞ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ٥

٥﴿ الَّرَّ ﴾ شعبة وابن عامر بالإمالة.

المَوْ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ

ابن عامر بفتح التاء وصلاً. ووقفاً بالهاء.

﴿ يَتَأْبَه ﴾

#### الوختلف بينهو

المتفق

٥ ﴿ يَابُنِيٍّ ﴾

شعبة وابن عامر بكسر الياء

﴿ مُّبِينٍ ۞ ٱقْتُلُواْ ﴾ هشام بضم نون التنوين وصلاً.

١ ابن عامر بالنون فيها.

قَالَ يَبُنَيَّ لَا تَقُصُصُ رُءُيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۗ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقً ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞ لَّقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ } ءَايَتُ لِّلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَال مُّبِينٍ ۞ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أُو ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ - قَوْمَا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ١٠ قَالُواْ يَـٓأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَانَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ و لَنَاصِحُونَ ١ أُرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ ولَحَافِظُونَ ١٠٠ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِۦ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّعْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَفِلُونَ ٣ قَالُواْ لَبِنُ أَكَلَهُ ٱلذِّئُبُ وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذَا لَّخَسِرُونَ ١

وقف هشار

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبُّ وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَجَاءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ ۞ قَالُواْ يَنَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئُبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۞ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ ـ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً ۖ فَصَبْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١ وَجَاءَتْ سَيَّارَةُ ۚ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمُ فَأَدُلَى دَلُوَهُۥ قَالَ يَبُشُرَى هَنَا غُلَمُ وَأُسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ٓ أَكْرِمِي مَثْوَىٰهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيل ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ عَلَىٰ مُمْرِهِ عَلَىٰ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُوۤ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٣

وقف هشار

الله وَجَآءُو ﴾ معاً. الما ﴿ وَجَاءَتُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة فيهم.

﴿ بَلِ شَوَّلَتُ ﴾ هشام بالإدغام.

الله ﴿ يَابُشُرَاكَ ﴾ ابن عامر بإلف بعد الراء ثم ياء مفتوحة وصلاً.

# ش﴿ هِئْتَ ﴾

هشام وجمان: بكسر الهاء ثم همزة ساكنة، وفتح التاء وهو المقدم. والثاني: بكسر الهاء ثم همزة ساكنة، وضم التاء.

### ﴿ هِئْتُ ﴾

وابن ذكوان بكسر الهاء فقط

## ﴿ هِيتَ ﴾

نَّ ﴿ رَّعَا ﴾ معاً. شعبة وابن ذكوان بإمالة الراء

# ﴿ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴾

ابن عامر بكسر اللام.

﴿ قَد شَّغَفَهَا ﴾ هشام بالإدغام.

وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ و رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثُوَايُّ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ أَء وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّعَا بُرْهَانَ رَبِّهِ - كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ٥ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ ومِن دُبُر وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَّفُسِيٌّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّن أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن قُبُل فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ و قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أُعُرضُ عَنْ هَاذَا وَٱسْتَغُفِرى لِذَنْبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْحَاطِئِينَ ۞ ۞ وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزيز تُرَودُ فَتَنْهَا عَن نَّفُسِهِ ٥ قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنْهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٣

وقف هشار

١ ﴿ وَٱلَّفَحُشَآءَ ﴾ ثلاثة الإبدال، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع.

الله ﴿ وَقَالَتُ ٱخْرُجُ ﴾ ابن عامر بضم التاء وصلاً.

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبَرْنَهُ و وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَاذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَآ إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ ۞ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَاوَدتُّهُ و عَن نَّفْسِهِ عَ فَٱسْتَعْصَمُّ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ و لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَني كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهلِينَ ٣ فَٱسْتَجَابَ لَهُو رَبُّهُو فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ و حَتَّىٰ حِينِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَاۤ إِنِّيٓ أَرَكِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۚ نَبِّئْنَا بِتَأُويلِهِ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ } إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأُويلِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَني رَبِّنَّ إِنِّي تَرَكُتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَافِرُونَ ١٠

وقف هشار

غق

﴿ ءَابَآءِيَ ﴾

ابن عامر بفتح الياء وصلاً.

﴿ عَالَّهُ إِنَّابٌ ﴾

هشام بالتحقيق مع الإدخال والتسهيل مع الإدخال وهو المقدم ﴿ عَاأَرُ بَابُ ﴾

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْل ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ } إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَن أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقى رَبَّهُ و خَمْرًا وَأَمَّا اللَّهِ عَلَيْهُ و خَمْرًا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ٥ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرُني عِندَ رَبِّكَ فَأُنسَلهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَبِثَ فِي ٱلسِّجُن بِضْعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتٍّ يَاَّ يُهَا ٱلۡمَلَا ۚ أَفۡتُونِي فِي رُءۡيَلِي إِن كُنتُمۡ لِلرُّءۡيَا تَعۡبُرُونَ ۗ

وقف هشار

﴿ شَيْءٍ ﴾ أربعة أوجه: النقل مع السكون والروم، والإبدال والإدغام مع السكون والروم. ﴿ أَلْمَلَأُ ﴾ وجمان: بالإبدال ألفاً، والتسهيل بروم.

الإمالة

قَالُوٓا أَضْغَاثُ أَحُلَمِ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَآدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأُويلِهِ عَ فَأَرْسِلُونِ ٥ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ لَّعَلِّيِّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ اللهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحُصِنُونَ ١٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْتُونِي بِهِ عَصِرُونَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْتُونِي بِهِ عَصِرُونَ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسْئَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسُوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفُسِةً - قُلْنَ خَشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَعِ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَدتُّهُ وعَن نَّفُسِهِ عَ وَإِنَّهُ و لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنَّهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ٥

١ لَعَلِيَ ﴾ ابن عامر بفتح الّياء وصلاً. ﴿ دَأُبَا ﴾ شعبة وابن عامر بإسكان الهمزة.

> ابن ذكوان بالإمالة.

وقف هشام

۞﴿ سُوِّعٍ ﴾ أربعة أوجه: بالنقل مع الإسكان والروم، والإبدال مع الإدغام مع الإسكان والروم.

﴿ وَمَآ أَبَرِّئُ نَفْسِيَّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْتُونِي بِهِ ٓ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ و قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۞ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضَ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءً ۗ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١ وَجَآءَ إِخُوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُو مُنكِرُونَ ١ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازهِمْ قَالَ ٱئْتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنُ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٥ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ - فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنُرَاودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلِّي أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ ولَحَافِظُونَ ١

﴿ وَجَاَّعَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ لِفِتْيَتِهِ ﴾ شعبة وابن عامر بحذف الألف وإبدال النون تاءً.

وقف هشام

۞﴿ يَشَآءُ ﴾ ﴿ نَشَآءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

﴿ حِفْظًا ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الحاء واسكان الفاء دون ألف.

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ١ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمُ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا نَبُغي هَاذِهِ عَ بِضَعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۗ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَخَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ۚ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ١٠ قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ و مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَتُنَّنِي بِهِ ٓ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمُّ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١ وَقَالَ يَبَنِيَّ لَا تَدۡخُلُواْ مِن بَابِ وَحِدِ وَٱدۡخُلُواْ مِن أَبُوبِ مُّتَفَرِّقَةً ۗ وَمَاۤ أَغۡنى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۗ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةَ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلْهَا وَإِنَّهُ ولَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيَ إِلَيْهِ أَخَاهً قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وقف هشار

فَلَمَّا جَهَّزَهُم جِهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِـ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ - زَعِيمُ ١ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفُسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرقِينَ ١٠٠٥ قَالُواْ فَمَا جَزَرَؤُهُ ٓ إِن كُنتُمْ كَذِبينَ ١ قَالُواْ جَزَرَؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَ جَزَرَؤُهُ و كَذَلِكَ نَجُزى ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَبَدَأُ بِأُوعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أُخِيةً كَذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ ابن عامر بكسر التاء دون تنوين. لَوْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۞ ۞ قَالُوٓاْ إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ و مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ عَوَلَمُ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانَا ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ ٓ أَبَا شَيْخَا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرَلْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

وقف هشام

الله ﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

الله ﴿ دَرَجَاتِ مَن ﴾ 🗞 ﴿ فَقَد سَّرَقَ ﴾ هشام بالإدغام.

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدُنَا مَتَعَنَا عِندَهُ ٓ إِنَّاۤ إِذَا لَّظَالِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسْتَيْعَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمُ أَلَمُ تَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَبَاكُمُ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوۡثِقَا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنُ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحُكُمَ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١ ارْجِعُوٓا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهدُنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمُنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ٥ وَسُئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزُنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ١ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَتِّي وَحُزُنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

ﷺ ﴿ بَل سَّوَّلَتُ ﴾ هشام بالإدغام.

ﷺ ﴿ وَحُزْنِيَ ﴾ ابن عامر بفتح الياء وصلاً.

﴿ تَفْتَوُّا ﴾ رسمت الهمزة هنا على الواو فهشام له فيها خمسة أوجه: الإبدال، والتسهيل كواو مع الروم، والإبدال واوأ مضمومة تسكن للوقف مع السكون والروم والإشام.

يَبَنيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَانْيَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وَ لَا يَاْيُكُسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَأَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَعِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا اللَّهِ اللَّهِ يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي ۗ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُ مِن يَتَّق وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ١ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ا وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ۞

وقف هشام

﴿ أَءِنَّكَ ﴾ هشام وجمان: بالإدخال ألفاً بين الهمزتين وهو المقدم، وعدمه.

📆 ﴿ جَاَّءَ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

الله ﴿ شَاءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ يَنَأَبَتَ ﴾

ابن عامر بفتح التاء وصلاً. ووقفاً بالهاء.

﴿ يَكَأَبُه ﴾

﴿ قَد جَّعَلَهَا ﴾ هشام بالإدغام.

فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلهُ عَلَىٰ وَجُههِ عَلَا وَجُههِ عَلَا تَكَ بَصِيرًا ۚ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَـٓأَبَانَا ٱسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۗ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبَوِيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ١ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ و سُجَّدَا ۗ وَقَالَ يَآأَبَتِ هَلذَا تَأْوِيلُ رُءْيَكِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ إِذْ أُخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنُ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيۡطَكٰنُ بَيۡنِي وَبَيۡنَ إِخُوَتَىٓۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١ ٥ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَني مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ۞ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ١ وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١

وقف هشار

وقف هشام

🥌 ﴿ يَشَاءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ١ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ۞ أَفَأَمِنُوٓاْ أَن تَأْتِيَهُمۡ غَشِيَةُ مِّن عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ قُلْ هَاذِهِ عَبِيلِي أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن ٱتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيّ إِلَيْهِم مِّنُ أَهُلِ ٱلْقُرَىٰ ۖ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْءَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ قَدُ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَن نَّشَآءٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَا كَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

شعبة وابن عامر بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

> ﴿ كُذِّبُواْ ﴾ ابن عامر بتشدید الذال. ﴿ جَآءَهُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

# سورة الرعد

وقف هشار

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا أَثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ ۚ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأُنْهَارًا ۗ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۗ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٣ وَفي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِّنْ أَعْنَابِ وَزَرْعٌ وَخَيِلُ صِنُوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلْأَكُلُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمُ أُعِذًا كُنَّا تُرَبًا أُعِنَّا لَفِي خَلْق جَدِيدً ۚ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم ۗ وَأُوْلَنَبِكَ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمُ وَأُوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

﴿ الْمَرَّ ﴾ شعبة وابن عامر بإمالة الراء.

۞﴿ يُغَشِّي ﴾

شعبة بفتح الغين وتشديد الشين.

ا وَزَرْعِ وَنَخِيلٍ

صِنْوَانِ وَغَيْرٍ ﴾

شعبة وابن عامر بتنوين كسر في الثلاث كلمات وكسر الراء في الأخيرة.

٥ ﴿ إِذَا ﴾

ابن عامر بهمزة مكسورة على الإخبار.

﴿ أُرعِنَّا ﴾

هشام وجمان بإدخال ألفاً بين الهمزتين، وعدم الإدخال.

۞﴿ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلسَّيَّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۚ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُّ ۗ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٧ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ و بِمِقْدَارِ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ۞ لَهُ و مُعَقِّبَتُ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَكُفَظُونَهُ و مِنْ أُمُر ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءَا فَلَا مَرَدَّ لَهُ و وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَالِ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلقِّقَالَ ١ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ - وَٱلْمَكَبِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ٣

وقف هشار

لَهُو دَعُوَةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ - وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَانِفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۞ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ﴿ قَلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ قُل أَفَا تَخَذْتُم مِّن دُونِهِ ٓ أُولِيٓآ هَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعَا وَلَا ضَرَّأْ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَن وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ ـ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُل ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ا أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَسَالَتُ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيلُ زَبَدَا رَّابِيَا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّثُلُهُ ﴿ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأُمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضَ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ١ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰۚ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ و لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَا فُتَدَوْا بِهِّ عَ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمٌّ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١

وقف هشار

﴿ أَفَاتَّخَذتُّم ﴾ ابن عامر وشعبة بالإدغام.

> ﴿ يَسْتَوى ﴾ شعبة بالياء بدل التاء.

﴿ تُوقِدُونَ ﴾ شعبة ابن عامر بالتاء بدل الياء.

١ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ ﴿ ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ ﴾ ﴿ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

هِ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَىٰٓ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ٥ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ٥ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّئَةَ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ عُقْمَى ٱلدَّار ١ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرَّيَّتِهِمُّ وَٱلْمَلَنبِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلّ بَابٍ الله مَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ وَٱلَّذِينَ اللَّارِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرحُواْ بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُ ٥ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبَّهِ عَلَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكُر ٱللَّهِ ۖ أَلَا بِذِكُر ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ ١

وقف هشاو

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ ١ كَذَالِكَ أُرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَاۤ أُمَمُ لِّتَتُلُوۤاْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنَ قُلُ هُوَ رَبِّي لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ١ وَلُو أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَكُّ بَل لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَاٰيُئِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذُتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ١ أَفَمَنُ هُوَ قَآبِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّءُونَهُ وبِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَهِرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ۚ بَلِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَادٍ ١٠ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّهِ

الله وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ ﴾ ابن عامر بضم الدال وصلاً. ﴿ أَخَذتُّهُمْ ﴾ ابن عامر وشعبة بالإدغام.

> الله لَوْيِّنَ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ وَصَدُّواْ ﴾ ابن عامر بفتح الصاد.

﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۗ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ أُكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا وَّعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ١ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ ۗ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ اللَّهِ اللَّهِ مَعَابِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيَّا ۚ وَلَبِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقٍ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجَا وَذُرَّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِاَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثُبِثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ١ أُوَ لَمُ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكُمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ اللهِ

﴿ جَآءَكَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

رَّهُ ﴿ وَيُثَبِّتُ ﴾ ابن عامر بفتح الثاء وتشديد الباء. وقف مشار

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ شَهِيدًا سَوْرَةُ إبراهيم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ كِتَكِ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِشُخْرِجَ ٱلتَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضُ وَوَيْلُ لِللَّكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضُ وَوَيْلُ لِللَّكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا أُولُتِيكَ فِى ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلَيْبَيِّنَ لَهُمُّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلَيْبَيِّنَ لَهُمُّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُن يَسَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُن مُوسَىٰ بِاللَّهُ وَيُعْوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُن مُوسَىٰ بِاللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى قَوْمِكَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ هُو وَلَكَ لَاكُونِ لِلْكَ لَائِتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُور ۞ وَذَكِرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهُ إِلَى قِي ذَلِكَ لَائِكِ لَائِكِ لِلْكَ لَائِيتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُور ۞ وَذَكِرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهُ إِلَى قِي ذَلِكَ لَائِكِ لَائِكَ لِلْكَ لَائِتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُور ۞ وَذَكِرُهُم بِأَيَّامِ ٱلللَّهُ إِلَى قَلْكَ لَائِتِ لِكُلُ صَبَّارِ شَكُور ۞

﴾ (آلرَّ ﴾ شعبة وابن عامر بالإمالة.

۞﴿ ٱللَّهُ ﴾

ابن عامر بضم هاء لفظ الجلالة.

١ ﴿ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ ١ ﴿ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أُنجَلَكُم مِّن عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبَّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمَّ وَلَبِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكُفُرُوٓا أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنُّ حَمِيدٌ ۞ أَلَمُ يَأْتِكُمْ نَبَوُاْ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوۤا أَيْدِيَهُمۡ فِيۤ أَفُوَهِهِمۡ وَقَالُوٓاْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ - وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُريبِ ۞ ۞ قَالَتُ رُسُلُهُمُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمَّى قَالُوٓا إِنْ أَنتُم إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأُتُونَا بِسُلْطَن مُّبِينِ ٥

٧ ﴿ وَ إِذ تَّأَذَّنَ ﴾ هشام بالإدغام.

٥ ﴿ جَاءَتُهُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحُنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَانَ لَنَآ أَن تَّأْتِيَكُم بِسُلْطَان إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَنْنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَاۤ ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمُ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَآ ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَنُسُكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ۞ مِّن وَرَآبِهِ - جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ۞ يَتَجَرَّعُهُ و وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ و وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ١ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمٌّ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۗ لَّا يَقُدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

وقف هشاو

🚳 ﴿ شَىٰءٍ ﴾ أربعة أوجه: النقل مع السكون والروم، والإبدال والإدغام مع السكون والروم.

قف مشاو

أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقُّ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَنَّوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلُ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزعُنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن تَحِيصِ ١٠ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِيُّ ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَناْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بإِذْنِ رَبِّهمُّ تَحِيَّتُهُمُ فِيهَا سَلَمٌ ۞ أَلَمُ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً

﴿ لِي عَلَيْكُم ﴾ شعبة وابن عامر بإسكان الياء.

وقف هشام

﴿ اَلْضُعَفَتُوَّا ﴾ خمسة القياس، وسبعة الرسمي، والرسمي، هو: الإبدال واواً مع السكون وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع الإشمام وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع السكون والروم، والإبدال والإبدال والإبدال والروم. والإبدال والروم.

طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ١

تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ٥ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ ۞ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةُّ ۗ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞ ۞أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَار ١ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ } قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقَا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ } وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ٣

#### ﴿ خَبِيثَةٍ ٱجُتُثَّتُ ﴾

ابن عامر: بضم نون التنوبن وصلاً، ولابن ذكوان وجه كحفص، والمقدم الأول.

### اللِّهِ ﴿ لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ﴾

ابن عامر بإسكان الياء وحذَّفها وصلاً.

وقف هشام

۞﴿ يَشَاَّءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

البُرَاهَامُ ﴾

هشام بفتح الهاء وإبدال الياء ألفاً.

النُّهُ ﴿ أَفْعِيدَةً ﴾

هشام وجمان: زاد ياءً بعد الهمزة وهو المقدم، وكحفص.

وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ ٱجْعَلْ هَنذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ١ رَبّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُ ومِنَّى ۗ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ رَّبَّنَآ إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلَ أُفْءِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُويَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ ۞ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخُفي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقً ۗ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرّيَّتي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ ۞ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤُمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ

🕮 ﴿ عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف هشام

ﷺ ٱلسَّمَاءِ ﴾ ﴿ ٱلدُّعَاءِ ﴾ ﴿ وَهُمْ دُعَاءِ ﴾ خسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل

ٱلظَّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشُخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمٌّ وَأُفْحِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ١ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أُخِّرُنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ نُجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَ لَمْ تَكُونُوٓا أَقُسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ٥ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمُ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ١ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَاثُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَلذَا بَلَغُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِـ اللَّهَ وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ٥

وقف هشار

📆 ﴿ هَوَآءٌ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

### سُورَةُ الحجر

وقف هشار

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ عَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مَّبِينِ ﴿ رُبَّمَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ مَعْلُومُ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِن أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمُلَتِكِكَةِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ۞ مَا نُنَزِّلُ ٱلمُلَتِكِكَةَ إِلَّا بَالْمَكَبِكَةِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ۞ مَا نُنزِلُ ٱلْمُلَتِكِكَةَ إِلَا لَهُو بِالْمُنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوّلِينَ ۞ وَمَا كَانُواْ بِهِ عَنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيْمَتُهُوعُونَ ۞ كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهُوعُونَ ۞ كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْ فَيَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِن ٱلسَّمَاءِ فَظَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ۞ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ۞ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ۞ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ۞

لَقَالُوٓا ۚ إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ١٠

### ٥ ﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَتبِكَةُ ﴾

ابن عامر بتاء مفتوحة وفتح الزاي المشددة. وبضم التاء المربوطة. وشعبة بتاء مضمومة وفتح الزاي المشددة. وبضم التاء المربوطة.

﴿ تُنَزَّلُ ٱلْمَلَتِبِكَةُ ﴾

المتفق

ر وَلَقَد جَّعَلُنَا ﴾ هشام بالإدغام.

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَن ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ و بِرَازِقِينَ ١٠٠٥ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ و وَمَا نُنَزِّلُهُ وٓ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠٠٥ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ بِخَارِنِينَ ﴾ وَإِنَّا لَنَحُنُ نُحْي ـ وَنُمِيتُ وَنَحُنُ ٱلْوَارِثُونَ ﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَكْخِرِينَ و وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ و حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاإٍ مَّسُنُونِ ١٠٠٥ وَٱلْجَانَّ خَلَقُنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَابِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ و سَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَنبِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ١

وقف هشاو

قَالَ يَاإِبُلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمُ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ و مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ٣ قَالَ فَٱخۡرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعۡنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّين ١ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُوَيْتَني لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَاذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَنُ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقُسُومٌ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ ١ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ١ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُر مُّتَقَابِلِينَ ١ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ ۞ نَبِّئَ عِبَادِيٓ أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ۞ وَنَبِّعُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ۞

﴿ ٱلۡمُخۡلِصِينَ ﴾ ابن عامر بكسر اللام.

الله ﴿ جُزُءٌ ﴾

شعبة بضم الزاي.

١ ﴿ وَعِيُونٍ ﴾

شعبة وابن ذكوان بكسر العين.

﴿ وَعُيُونٍ ۞ ٱدۡخُلُوهَا ﴾ هشام بضم نون التنوين وصلاً.

٥ ﴿ إِذ دَّخَلُواْ ﴾

﴾ ﴿ إِذ دَّخَلُواْ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

شعبة بتخفيف الدال. شعبة بتخفيف الدال. شر جَآءَ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ١ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ٥ قَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبّهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ا قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ا قَالُوٓا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ مُّجُرمِينَ ۞ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ و قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ١ وَأُتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَلَوُلآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۞ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ١ قَالَ إِنَّ هَلَوُّلآءِ ضَيْفي فَلَا تَفْضَحُونِ ا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ اللَّهَ قَالُوٓاْ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ اللَّهَ قَالُوٓاْ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ

وقف هشار

قَالَ هَنَوُلآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفي سَكُرَتِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مِّن سِجِّيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةَ لِلمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ا فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ا وَلَقَدُ كَذَّبَ اللَّهِ عَلَيْنِ اللهِ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَاتَيْنَكُهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ١ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۞ فَمَاۤ أَغۡنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بٱلْحُقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةً ۖ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجُمِيلَ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ١ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ مَ أَزْوَاجَا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلتَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞

﴿ بِيُوتًا ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الباء.

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ مَعْ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ مَعْ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ مَعْ اللَّهِ إِلَاهًا عَاخُرا فَيَوْلُونَ ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَرِّعُ فَصَيْعِ عَلَمُ اللَّهِ يَكُولُونَ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمَالِقَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَاقِ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقَ الْمَاعِلَى الْمَعْمَاعُونَ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَاعِقُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْمَاعِلَى اللْعَلَامُ الْعَلَى الْمَاعِلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْ

### سُورَةُ النحل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَنَىٰ أَمْرُ ٱللّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَ يُنَزِّلُ ٱلْمَاكَبِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ أَنْ أَنَا فَٱتَّقُونِ فَ مِنْ عِبَادِهِ وَ أَنْ أَنَا فَٱتَقُونِ فَ عَلَى عَبَادِهِ وَ أَنْ أَنَا فَٱتَقُونِ فَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ فَ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينٌ فَ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينٌ فَ وَٱلْأَنْعَامَ

خَلَقَ الْإِدْسُنْ مِن نَطَفَهِ فَإِدَا هُوَ خَصِيمٌ مَبِينَ ﴿ وَالْا نَعْمُ خَلَقَهَا لَا نَعْمُ وَالْا نَعْمُ خَلَقَهَا لَا أَكُلُونَ خَلَقَهَا لَا أَكُلُونَ خَلَقَهَا لَا أَكُلُونَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَم

٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَا بِشِقِ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْجَعْلَ وَالْجَعْلَ وَالْجَعْلَ وَالْجَعِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى وَالْجَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلُو شَآءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ اللّهِ قَصْدُ السّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلُو شَآءً لَهُدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ هُو اللّهِ قَصْدُ السّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلُو شَآءً لَكُم مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ وَالنّبَيْتُ لَكُم بِهِ الزّرْعَ وَالزّيْتُونَ وَالنّجِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلّ الشّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ يَتَقَكَّرُونَ ۞ وَسَخَرَ لَكُمُ اللّهُ لَاللّهَ لَايَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ يَتَقَكّرُونَ ۞ وَسَخَرَ لَكُمُ اللّهُ لَا لَا لَاكَا لَا لَاكَالُ وَالنّهَارَ وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ فَي اللّهُ اللّهُ مُلُولً وَالنّهُارَ وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ فَوْ اللّهُ وَالنّهُونَ اللّهُ وَالنّهُونَ اللّهُ وَالنّهُونَ اللّهُ وَالنّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَا لَا لَا لَا لَا لَكَابٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَسَعْرَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وقف هشار

﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلُونُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَذَّكُرُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحَمَا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ مَوْاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

﴿ لَرَؤُفُ ﴾ شعبة بحذف الواو.

﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

( نُنْبِتُ ﴾ شعبة بالنون بدل الياء.

﴿ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ ابن عامر بالرفع فيها. ﴿ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ ﴾ شعبة بفتح الميم وتنوين كسر. الإمالة وقف مشار

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَعَلَامَتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۞ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١ وَإِن تَعُدُّواْ نِعُمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ۞ أَمْوَتُ غَيْرُ أَحْيَامٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَرِحِدٌّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ١ كَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓاْ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَار ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ۞ قَدْ مَكَرَ

ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ

ٱلسَّقُفُ مِن فَوْقِهِمُ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشُعُرُونَ ۞

﴿ تَذَّكَّرُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بتشدید الذال.

ابن عامر بالتاء بدل الياء.

شر قِيلَ ﴾ هشام بالإشمام.

وقف هشام 💮 ﴿ أَحْيَآءِ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخُزيهِم وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهم مَ فَأَلْقَوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَعِمْ بَكَنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ فَٱدْخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَلَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرَا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَالِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَىٰبِكَةُ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَامِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ

ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ

مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهُزءُونَ ١

وقف هشار

٣٠٪ وقيلَ ﴾ هشام بالإشام.

ابن ذكوان بالإمالة.

الله الله المُعبُدُوا ﴾ ابن عامر بضم النون وصلاً.

ابن عامر بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها.

> ١٤٥٥ أَيْكُونَ ﴾ ابن عامر بفتح النون.

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ ـ مِن شَيْءٍ نُّحُنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبلِهِمُّ فَهَلُ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّلغُوتَ ۗ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَحْرِصُ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ا وَأَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْغَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ اللَّهِ عَلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَاذِبِينَ ۞ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدُنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١

وقف هشار

شعبة وابن عامر بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

﴿ لَرَؤُفُ ﴾ شعبة بحذف الواو.

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَا نُوحِىٓ إِلَيْهِمُّ فَسْئَلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكُر إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبهمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللَّ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ١ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُاْ ظِلَالُهُ و عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدَا لِّلَّهِ وَهُمْ ذَخِرُونَ ١ وَلِلَّهِ يَسُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةِ وَٱلْمَلَىٰ ِكَةُ وَهُمْ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١ ٥ ٥ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَهَيْنِ ٱثْنَيْنَ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدُ فَإِيَّكَ فَٱرْهَبُونِ ١ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۚ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقُ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ١

ﷺ يَتَفَيِّوُاْ ﴾ رسمت الهمزة فيها على الواو ففيها خمسة أوجه: الإبدال حرف مد، والتسهيل بروم، والإبدال على الرسمي مع السكون والروم والإشام.

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقُنَاهُمُّ تَٱللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ و وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ و مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ١ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوِّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ و عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ و فِي ٱلتُّرَابُّ أَلَا سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ۚ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْخِرُونَ سَاعَةَوَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفُرَطُونَ ١ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحۡمَةَ لِّقَوۡمِ يُؤۡمِنُونَ ١٠

﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نَّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِّلشَّارِبِينَ ١ وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحُلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ وفِيهِ شِفَآءُ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّىكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِ ۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآغٌ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنُ أُزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّلِيِّبَتِّ

الله ﴿ نَسُقِيكُم ﴾ شعبة وابن عامر بفتح النون.

﴿ بِيُوتَا ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الباء. ﴿ يَعُرُشُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بضم الراء.

(۱) ﴿ تَجُحَدُونَ ﴾ شعبة بالتاء بدل الياء.

وقف هشام

أَفَبِٱلْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبنِعُمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ١

وقف مشار

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ هِضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدَا مَّمُلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهةٌ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطِ مُّستَقِيمٍ ١ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقُرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ اللهُ عَرَوا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُولِي اللهُ يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞

ابن عامر بالتاء بدل الياء.

الوختلف بينهو

الإمالة

وقف هشاه

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِّن

جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ

إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَنَا وَمَتَعًا إِلَىٰ

المتفق

٥ ﴿ بِيُوتِكُمْ ﴾

﴿ بِيُوتًا ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الباء.

حِينِ ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَا خَلَقَ ظِلَلَا وَجَعَلَ لَكُم مِّمَا خَلَقَ ظِلَلَا وَجَعَلَ لَكُمْ مَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحُرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحُرَّ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ الْحُرَّ لَيَّا يَتُمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ الْمُبِينُ لَعَلَيْكُمُ الْمُبِينُ الْمَبِينُ لَعَلَيْكُ الْبَلِعُ الْمُبِينُ لَعَلَيْكُ الْبَلِعُ الْمُبِينُ لَعَرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ فَى وَيُومُ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدَا ثُمَّ لَا يُؤذنُ لِلّذِينَ كَنَا مَعْمُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَى وَإِذَا رَءًا الَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا يُحَقِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَى وَإِذَا رَءًا الَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا يُحَقِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَى وَإِذَا رَءًا الَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا يُحَقِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَى وَإِذَا رَءًا الَّذِينَ أَشَرَكُواْ فَلَا يُحَقِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَى وَإِذَا رَءًا الَّذِينَ أَشَرَكُواْ مُن فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَى وَإِذَا رَءًا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن فَلَا يُخَفِّقُ فَعُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَى وَإِذَا رَعًا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونَكُ فَا اللّهُ يَوْمَيِذِ السَّلَمُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ فَى وَأَلْقُواْ إِلَى السَّلَمُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ فَى وَالَيْوا السَّلَمُ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ فَى السَّلَمُ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ فَى السَّلَمُ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ فَى السَلَمُ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الْمَالَا عَنْهُم مَا كَانُواْ يَفُولُ الْمُؤْولُ الْمُؤْولُ الْمَالِولُولُ الْمَالَا عَنْهُم مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ فَى الْمُؤْولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤَا الْمُؤَالِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

شعبة وصلاً والذين ﴾ معاً. شعبة وصلاً وإمالة الراء فقط، ووقفاً وإمالة الراء والهمزة. وابن ذكوان وإمالة الراء والهمزة وقفاً.

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمُّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلَوُٰلَآءٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٥٥ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآي ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغَيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةُ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةَ وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٣

﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بتشديد الذال. ﴿ وَقَد جَّعَلْتُمُ ﴾ هشام بالإدغام.

> ﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ هَلَوُ لَآءِ ﴾ ﴿ يَشَآءُ ﴾ خسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر. ﴿ وَإِيتَآيٍ ﴾ فيها تسعة أوجه: الإبدال ألفاً مع ثلاثة المد، والتسهيل مع القصر والتوسط، والإبدال ياء ساكنة مع ثلاثة المد، والإبدال ياءً مع الروم.

وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَلَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ

وقف هشار

١٠٠٥ وَلَيَجُزِينَ ﴾ ابن عامر بالياء بدل النون، ولابن ذكون وجه كحفص.

عَظِيمٌ ١ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ و حَيَوْةَ طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ۞ إِنَّهُ و لَيْسَ لَهُ و سُلُطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلْطَكُنُهُ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ و وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ ع مُشْرِكُونَ ١ وَإِذَا بَدَّلْنَا عَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَر بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قُلُ نَزَّلَهُ و رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١

وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ أَنَّهُمۡ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ و بَشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَلْذَا لِسَانٌ عَرَبُّ مُّبِينٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَيْتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِّايَتِ ٱللَّهِ ۖ وَأَوْلَتَ إِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُرهَ وَقَلْبُهُو مُطْمَيِنُّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَاكِنِ مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ ذَاكِ بأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١٠ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّهُ أَلَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

وقف هشار

﴿ فَتَنُواْ ﴾ ابن عامر بفتح التاء والفاء.

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةَ مُطْمَبِنَّةَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَا مِّن كُلّ مَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخُوفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١٠ وَلَقَد جَآءَهُمْ رَسُولُ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ اللَّهِ عَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَالٌ وَهَنَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَكُ قَلِيلُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ

مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

شَ ﴿ وَلَقَد جَّاءَهُمْ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَاءَهُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ فَمَنُ ٱضْطُرَّ ﴾ ابن عامر بضم النون وصلاً.

ا بُرَاهَامَ ﴾ معاً. هشام بفتح الهاء وإبدال الياء

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةَ قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهُ ٱجْتَبَلهُ وَهَدَلهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَإِنَّهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ا ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةٍ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادْعُ إِلَى سَبِيل رَبَّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةُ اللَّهُ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْل مَا عُوقِبْتُم بِهِ ٥ وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ١ وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحُزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحُسِنُونَ ۞

وقف هشار

### سُورَةُ الإسراء

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ولِنُريَهُ ومِنْ ءَايَتِنَا ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَنِيَ إِسۡرَآءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ و كَانَ عَبْدَا شَكُورًا ١ وَقَضَيْنَاۤ إِلَى بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَنهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارْ وَكَانَ وَعُدَا مَّفْعُولَا ٥ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُم بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُنِّوا وُجُوهَكُمُ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَواْ تَتْبِيرًا ٧

وَ ﴿ جَاءً ﴾ معاً. ابن ذَكوان بالإمالة.

﴿ لِيَسُوّعَ ﴾ منة وابن عامر يفتح اله

شعبة وابن عامر بفتح الهمزة دون واو بعدها.

💸 ﴿ لِيَسُوِّءَ ﴾ وجمان: بالنقل مع السكون، والإبدال والإدغام مع السكون.

عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يَرْحَمَكُمٌّ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۚ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبيرًا ٥ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ١ وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَآءَهُ وِبِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِّ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبَّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١ وَكُلَّ إِنسَن أَلْزَمْنَهُ طَنَبِرَهُ وفِي عُنُقِهِ - وَنُخُرجُ لَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَلهُ مَنشُورًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّن اللهُ مَّن اللهُ عَلَيْكَ حَسِيبًا ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ١ وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرُنَّهَا تَدْمِيرًا ١ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١

﴿ يُلَقَّنَّهُ ﴾

ابن عامر بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف.

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ و جَهَنَّمَ يَصْلَلْهَا مَذْمُومَا مَّدْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِبِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشُكُورًا ١ كُلًّا نُّمِدُّ هَلَوُلآء وَهَلَوُلآء مِنْ عَطآء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ١٠ ٱنظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ وَلَلَاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَّا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومَا مَّخُذُولًا ١ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمَا ١ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ١ رَّبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ و كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ و وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينَ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِهِ عَكُورًا ١٠

﴿ تَحُظُورًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ هشام بضم نون التنوين وصلاً.

﴿ أُفِّ ﴾ شعبة بكسر الفاء دون تنوين. وابن عامر بالفتح دون تنوين.

﴿ أُفَّ ﴾

وَإِمَّا تُعُرضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحُسُورًا ١ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّهُ و كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقَ خَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ١ وَلَا تَقُرَبُواْ ٱلزِّنَيُّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُ و كَانَ فَحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ١ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ ع سُلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلُ إِنَّهُ و كَانَ مَنصُورًا ١ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُو وَأُوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْءُولًا ﴿ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١ وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْغُولًا ١ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَخُرقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا الله كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا اللهِ

﴿ خَطَّعًا ﴾ ابن ذكوان بفتح الخاء والطاء.

رَ ﴿ فَقَد جَّعَلُنَا ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ بِٱلْقُسْطَاسِ ﴾ شعبة وابن عامر بضم القاف. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَة ۗ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومَا مَّدْحُورًا ۞ أَفَأَصْفَىٰكُمْ رَبُّكُم بٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَآمِكَةِ إِنَاتًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ وَلَقَدُ صَـرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزيدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا ١ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ وَ ءَالِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بُتَغَوَّا إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ١ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ١ شَيْبُحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ - وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ٥ وَجَعَلْنَا عَلَى ا قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَأْ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ و وَلَّوا عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا ١ خُّنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ] إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوَى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١ ٱنظُر كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوٓاْ أَعِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١

﴿ وَلَقَد صَّرَّفُنَا ﴾ هشام بالإدغام.

الله ﴿ تَقُولُونَ ﴾

شعبة وابن عامر بالتاء بدل الياء.

﴿ يُسَبِّحُ ﴾ شعبة وابن عامر بالياء بدل التاء.

﴿ مَّسُحُورًا ۞ ٱنظُرُ ﴾

هشام بضم نون التنوين وصلاً.

ا ﴿ إِذَا ﴾

ابن عامر بهمزة مكسورة على الإخبار.

﴿ أَرِعِنَّا ﴾

هشام وجمان بإدخال ألفاً بين الهمزتين، وعدم الإدخال.

۞قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقَا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ١ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ كِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبَثُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينَا ۞ رَّبُّكُمُ أَعْلَمُ بِكُمُّ إِن يَشَأُ يَرُحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبيَّنَ عَلَىٰ بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۞ قُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشُفَ ٱلضُّرّ عَنكُمْ وَلَا تَحُويلًا ۞ أُوْلَنِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ و وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ١٠ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

وقف مشار

﴿ لَّبِثتُمْ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

٥ ﴿ قُلُ ٱدُعُواْ ﴾ ابن عامر بضم اللام وصلاً.

وقف هشار وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْآئِيتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأُوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَاْ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلَّاكِتِ إِلَّا تَخُويفَا

٥ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءُيَا اللَّهُ عَيَا

ٱلَّتِيٓ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتُنَةَ لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ

وَنُخَوَّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ١٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِكَةِ

السُّجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّاۤ إِبلِيسَ قَالَ ءَأُسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ

طِينًا ١ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَنذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَبِن أَخَّرْتَن إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن

تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ١ وٱسْتَفْزِزُ

مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ

وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ

إِلَّا غُرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانُ وَكَفَى

بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي

ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

الله ﴿ عَالَمْ اللهُ هشام بالتحقيق مع الإدخال والتسهيل مع الإدخال وهو المقدم ﴿ عَالْسُجُدُ ﴾

الم ﴿ وَرَجُلِكَ ﴾ شعبة وابن عامر بإسكان الجيم مع القلقلة.

وقف هشار

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهً فَلَمَّا نَجَّىكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغُسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ۞ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ۞ ۞ وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِم ۖ فَمَنْ أُوتَى كِتَابَهُ و بِيَمِينِهِ عَ فَأُوْلَنِهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَلَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ مَ أَعْمَى فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ١٠ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَقُنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

(أُعْمَىٰ ﴾ معاً. شعبة بالإمالة.

١٠٠٠ خَلْفَكَ ﴾

شعبة بفتح الخاء وإسكان اللام وحذف الألف.

> ﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

الله ﴿ وَنَعَا ﴾ شعبة بإمالة الهمزة والألف.

وابن ذكوان زاد ألفاً بعد النون، وحذف الألف بعد الهمزة مدأ

﴿ وَنَآءَ ﴾

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدْ أُرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ۞ أُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرُّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا ١ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحُمُودًا ۞ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لَّى مِن لَّدُنكَ سُلْطَانَا نَّصِيرًا ۞ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ١ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

وقف هشاو

يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبيلًا ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞

وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَن

أَعْرَضَ وَنَكَا بِجَانِبِهِ عَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَكُوسَا ١ قُلْ كُلٌّ،

وقف هشار

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ و كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْل هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١ وَلَقَدُ صَـرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكْتَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١ وَقَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفُجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَّخِيلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ١ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَامِكَةِ قَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَلبًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولَا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوۤا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرَا رَّسُولًا ۞ قُل لُّو كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَكَمٍكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ و كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا شَ

﴿ وَلَقَد صَّرَّفُنَا ﴾ هشام بالإدغام.

۞﴿ تُفَجِّرَ ﴾

ابن عامر بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة.

﴿ قَالَ ﴾

ابن عامر بفتح القاف وألف بعدها وفتح اللام.

﴿ إِذْ جَّاءَهُمُ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ جَآءَهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَآءَ مِن دُونِهِ - وَنَحُشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهمْ عُمْيَا وَبُكْمَا وَصُمَّا مَّأُولِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۞ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا وَقَالُوٓاْ أَعِذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَتًا أُعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ۞أُوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّللِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَّوُ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقَ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍّ فَسْئَلْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ و فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ١ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَوُلآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنَهُ وَمَن مَّعَهُو جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ـ لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ١

﴿ إِذَا ﴾

ابن عامر بهمزة مكسورة على الإخبار.

﴿ أُرعِنَّا ﴾

هشام وجمان بإدخال ألفاً بين الهمزتين، وعدم الإدخال.

🤲 ﴿ إِذ جَّاءَهُمُ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ جَآءَهُمْ ﴾

ابنُ ذكوان بالإمالة.

ابن ذكوان بالإمالة.

وقف هشار

وَبِا لَحُقِ أَنزَلُنهُ وَبِا لَحُقِ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلُنكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فَ وَقُرُءَانَا فَرَقْنَلهُ لِتَقْرَأُهُ مِ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلُنهُ تَنزِيلًا ﴿ وَقُرُءَانَا فَرَقُنلهُ لِتَقْرَأُهُ وَ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ النَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِم يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدا ﴿ وَيَقُولُونَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِم يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَدا اللَّهُ أَو اللَّهُ أَو اللَّهُ اللَّمُ مَن وَيَزِيدُهُم خُشُوعا ﴾ قُل المَفْعُولا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ مَن مَن وَيَزِيدُهُم خُشُوعا ﴾ قُل المُفْعُولا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَدا اللَّهُ أَو اللَّهُ أَو المُعُولُا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## سُورَةُ الكهف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِللّهِ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ وَعِجَدٌ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ و عِوَجَدٌ وَ قَيِّمَا لِيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدَا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ۞ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدَا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا ۞ ﴿ قُلُ آدْعُواْ ﴾ ابن عامر بضم اللام وصلاً. ﴿ أَوُ ٱدْعُواْ ﴾ ابن عامر بضم الواو وصلاً.

﴿ عِوَجَا ۞ قَيِّمًا ﴾

شعبةً وابن عامر بدون سكت مع الإخفاء وصلاً.

الدنيه على الله الله

شعبة بإسكان الدال مع إشمامحا، وكسر النون والهاء مع الصلة.

💮 ﴿ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَابِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةَ تَخُرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا ٥ فَلَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةَ وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا ١٠٠٠ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١ ثُمَّ بَعَثُنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓاْ أَمَدَا ١ مُّخُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحُقُّ إِنَّهُمْ فِتُيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدُنِّهُمْ هُدَى ٣ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّهَا ۗ لَّقَدُ قُلُنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١ هَنَوُلآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةً ۗ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنِ ۖ فَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ١

وقف هشار

ا ابن عامر رأس آية. ﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدِّي ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

١

ابن عامر بفتح الميم وكسر الفاء.

#### ۞﴿ تَّزُورُّ ﴾

ابن عامر بإسكان الزاي وحذف الألف وتشديد الراء.

وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوۡوۤاْ إِلَى ٱلۡكَهۡفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ - وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ١ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقُرضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ و وَلِيَّا مُّرْشِدَا ١ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۗ وَكَلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لُو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ا وَكَذَالِكَ بَعَثَنَهُمُ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمُ كَمْ لَبِثْتُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرقِكُمْ هَاذِهِ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَآ أَزُكَىٰ طَعَامَا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذًا أَبَدَا ١٠٠

وقف هشار

﴿ رُعُبًا ﴾ ابن عامر بضم العين. الله ﴿ لَّبِثتُّمْ ﴾ معاً. ابن عامر بالإدغام.

﴿ بِوَرُقِكُمُ ﴾ شعبة بإسكان الراء. وقف هشار

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمُ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَة لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ أَمْرَهُمُ ۖ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهم بُنْيَنَا ۚ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰۤ أَمْرِهِمۡ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١ شَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمُ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَار فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفُتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١ وَلَا تَسْتَفُتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا تَقُولَنَّ لِشَاْئِءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَن رَبِّي لِأَقُرَبَ مِنْ هَنَا رَشَدَا ١ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ١ قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ وغَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ عَ وَأَسْمِغُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشُرِكُ فِي حُكْمِهِ مَ أَحَدًا ١ وَٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجد مِن دُونِهِ مُلْتَحَدا ١

رُّ تُشْمِرِكُ ﴾ ابن عامر بالتاء بدل الياء، واسكان الكاف.

١ إِلَّغُدُوةِ ﴾

ابن عامر بضم الغين وإسكان الدال وإبدال الألف واوأ مفتوحة.

شَآءَ ﴾ معاً.
 ابن ذكوان بالإمالة.

وَٱصۡبِر نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيّ يُريدُونَ وَجُهَهُ ۗ وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زينَةَ ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ و عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ و فُرُطًا ١ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّكُم ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّآ أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآءِ كَٱلْمُهُل يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ۞ ۞ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخُل وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا ١ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا نَهَرًا ١ وَكَانَ لَهُ و ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَحِبِهِ عَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرَا ١

وقف هشار

﴿ ثُمُرٌ ﴾ ابن عامر بضم الثاء والميم. وقف مشار

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبيدَ هَاذِهِ ٢ أَبَدًا ١ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وهُوَ يُحَاوِرُهُ ٓ أَكَفَرُتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلكَ رَجُلًا ١ لَّكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدَا ۞ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدَا ۞ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْ يُصْبِحَ مَآوُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ و طَلَبًا ١ وَأُحِيطَ بِثَمَره ع فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشُرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۞ وَلَمْ تَكُن لَّهُو فِئَةٌ يَنصُرُونَهُو مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۞ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابَا وَخَيْرٌ عُقُبًا ١ وَأُضْرِبُ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذُرُوهُ ٱلرِّيكُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ٥

الله مِنْهُمَا ﴾

ابن عامر بضم الهاء وبعدها ميم مفتوحة.

﴿ لَّكِنَّا هُوَ ﴾

ابن عامر بإثبات الألف وصلاً.

🧖 ﴿ إِذ دَّخَلْتَ ﴾

ابن عامر بالإدغام.

﴿ شَاآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

الله ﴿ بِثُمُرِهِ ۗ ﴾

ابن عامر بضم الثاء والميم.

﴿ عُقُبًا ﴾ ابن عامر بضم القاف.

📆 ﴿ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَلذِهِ ٓ أَبَدَا ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

## ﴿ تُسَيَّرُ ٱلْجِبَالُ ﴾

ابن عامر بالتاء بدل النون وفتح الياء، وضم اللام الأخيرة.

## ﴿ لَّقَد جِّئُتُمُونَا ﴾

﴿ بَل زَّعَمْتُمْ ﴾ هشام بالإدغام فيها.

# ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَنقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أُمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا ١ وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقُنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةً إِبُلّ زَعَمْتُمْ أَلَّن خَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدَا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلَتَنَا مَالِ هَلذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۚ ۚ أَفَتَتَّخِذُونَهُ و وَذُرِّيَّتَهُ وٓ أُوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئُسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ۞ هَمَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدَا ا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقَا ۞ وَرَعَا ٱلْمُجُرِمُونَ ٱلنَّارَ

وقف هشاه

١٤٥٥ وَرَءَا ٱلْمُجُرِمُونَ ﴾ شعبة بإمالة الراء وصلاً، وبإمالة الراء والهمزة وقفاً.

وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة وقفاً فقط.

فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ٣

١٠٥٥ وَلَقَد صَّرَّفُنَا ﴾ هشام بالإدغام.

٥ ﴿ إِذ جَّآءَهُمُ ﴾ هشام بالإدغام.

> ﴿ جَآءَهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ قِبَلًا ﴾

ابن عامر بكسر القاف وفتح الباء.

٥ ﴿ هُزُوًّا ﴾

شعبة وابن عامر بهمزة الواو.

المهلكِهِم ﴾

شعبة بفتح اللام الثانية. وابن عامر بضم الميم وفتح اللام

﴿ لِمُهْلَكِهِم ﴾

وَلَقَدُ صَـرَّفْنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا ۚ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّهُمۡ إِلَّاۤ أَن تَأۡتِيَهُمۡ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرينَ وَمُنذِرِينَۚ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلۡبَاطِلِ لِيُدۡحِضُواْ بِهِ ٱلۡحَقَّ ٣ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوَا ۞ وَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيَتِ رَبِّهِ - فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓاْ إِذًا أَبَدَا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةُّ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ـ مَوْبِلَا ۞ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰٓ أَهْلَكُنَاهُمُ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَناهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ١ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ

بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأُتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ١

وقف هشار

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَنهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلذَا نَصَبًا ١ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَننِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ و فِي ٱلْبَحْر عَجَبًا اللَّ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغِّ فَٱرْتَدَّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ا فَوَجَدَا عَبْدَا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ اللَّهُ الْمُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا ١ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ عَجْبُرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَني فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقُتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا اللهِ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُني مِنْ أَمْرى عُسْرًا ١ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُ و قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدُ جِئْتَ شَيْغًا نُّكُرًا ١

شهر أُنسَانييهِ ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الهاء وصلاً.

﴿ مَعِى ﴾ معاً. شعبة وابن عامر بإسكان الياء.

﴿ شَاَّءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

۞﴿ تَسْءَلَنِّي ﴾

ابن عامر بَفتح اللام وتشديد النون، ولابن ذكوان في الياء الحذف والإثبات وصلاً ووقفاً. والإثبات هو المقدم.

﴿ لَقَد جِّئْتَ ﴾ معاً. هشام بالإدغام.

﴿ نُكْرًا ﴾

شعبة وابن ُذكوان بضمُ الكاف.

🗞 ﴿ مَعِي ﴾

شعبة وابن عامر بإسكان الياء. الدني له

شعبة بتخفيف النون، وله في الدال وجمان: إسكان الدال مع الإشهام، والاختلاس.

﴿ لَتَّخَذتَّ ﴾ شعبة وابن عامر بالإدغام.

۞ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلُتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْني ۖ قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ مَا أُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أُعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَا ١ وَأُمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرَا ١ فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةَ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١ وَأُمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ و كَنزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةَ مِّن رَّبّكَ وَمَا فَعَلْتُهُو عَنْ أَمْرِيَّ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ۞ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأْتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ١

وقف هشار

﴿ رُحْمًا ﴾ ابن عامر بضم الحاء.

﴿ حَامِيَةٍ ﴾

شعبة وابن عامر بألف بعد الحاء وياء بدل الهمزة.

#### ﴿ نُّكْرًا ﴾

شعبة وابن ذكوان بضم الكاف.

#### ﴿ جَزَآءُ ﴾

شعبة وابن عامر بحذف التنوين وضم الهمزة.

﴿ ٱلسُّدَيْنِ ﴾

شعبة وابن عامر بضم السين.

﴿ يَاجُوجَ

وَمَاجُوجَ ﴾ ابن عامر بالإبدال.

﴿ سُدًّا ﴾

شعبة وابن عامر بضم السين.

﴿ رَدُمًا ۞ ٱئْتُونِي ﴾

شعبة بكسر نون التنوين وهمزة وصل وحذف الألف وصلاً، وابتداءًا بهمزة مكسورة وياء

بعدها. ﴿ إِيتُونِي ﴾

الصُّدْفَيْنِ ﴾ الصُّدُفَيْنِ

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ و فِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبَا ١ فَأَتْبَعَ سَبَبًا

وقف هشار

٥ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ

وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا ۖ قُلْنَا يَلِذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ۞ قَالَ أُمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبّهِ ع

فَيُعَذِّبُهُ و عَذَابًا نُّكِّرًا ۞ وَأُمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ و جَزَآءً

ٱلْحُسۡنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ و مِنْ أَمُرِنَا يُسۡرَا ۞ ثُمَّ أَتُبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىۤ إِذَا

بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَذَالِكُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۞

حَتَّىٰۤ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمَا لَّا يَكَادُونَ

يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۞ قَالُواْ يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ نَجُعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجُعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ١٠ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًا ١ وَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ

ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ و نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفُرغُ عَلَيْهِ

قِطْرًا ۞ فَمَا ٱسْطَاعُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُو نَقْبَا ۞

شعبة بضم الصاد وإسكان الدال. وابن عامر بضم الصاد والدال. ﴿ ٱلصُّدُفَيْنِ ﴾.

﴿ قَالَ أَتُونِيٓ ﴾ شعبة وجمان: بإسكان الهمزة وحذف الألف وصلاً وهو المقدم، وكحفص.

﴿ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴾ ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴾ ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية. ﴿ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

﴿ دَكَّا ﴾

ابن عامر بتنوين الكاف بالفتح وحذف الهمزة.

﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

قَالَ هَلذَا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ و دَكَّامَّ ۗ وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقًّا ١ ٥ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمُعَا ١ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِّلْكَافِرينَ عَرْضًا ١ الَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١ أُفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أُولِيَآءً إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَّا ١ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِّايَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكِمَةِ وَزُنَا ۞ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ا قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَا لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوُ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَا ۞ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا ۚ بَشَرُ ۗ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبّهِ مَ أَحَدًا ١

وقف هشار

شعبة وابن عامر بهمز الواو.

وقف هشام

۞﴿ أَوْلِيَآءً ﴾ الإبدال مع ثلاثة الإبدال، القصر والتوسط والإشباع.

## سُورَةُ مريم

وقف مشار

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

كَهِيعَضَ ۞ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبّكَ عَبْدَهُ و زَكَريّاً ۞ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرثُني وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۗ وَٱجْعَلُهُ رَبّ رَضِيًّا ۞ يَزَكَريَّاۤ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ ٱسْمُهُ و يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ و مِن قَبْلُ سَمِيَّا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى ٓ هَيُّنُ وَقَدُ خَلَقْتُكَ مِن قَبُلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبّ ٱجْعَل لَّيْ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ١٠٠ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمُ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١

#### ١٠٥٥ كَهيعَضَ ﴾

شعبة بإمالة الهاء والياء، وابن عامر بإمالة الياء فقط.

## ﴿ كَهِيعَضَ ذِّكُرُ ﴾

ابن عامر بالإدغام.

#### ﴿ زَكُريًّا ءَ ﴾

شعبة وابن عامر بالهمزة مفتوحة مع المد المتصل.

#### الله ﴿ يَازَكُرِيَّآءُ ﴾

شعبة وابن عامر بالهمزة مضمومة مع المد المتصل.

#### ۵ ﴿ عُتِيًّا ﴾

شعبة وابن عامر بضم العين.

## ١ ﴿ ٱلْمِحْرَابِ ﴾

ابن ذكوان بالإمالة بلا خلاف.

💸 گھيعَصّ 🧲 لا يعدها ابن عامر رأس آية.

يَيَحْنَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا ١ وَحَنَانَا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوٰةً ۖ وَكَانَ تَقِيَّا ۞ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ١ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا و وَٱذۡكُر فِي ٱلۡكِتَابِ مَرۡيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِن أَهۡلِهَا مَكَانَا شَرُقِيًّا ١ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۞ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا اللهُ عَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا ا قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُّ وَلِنَجْعَلَهُ وَ عَايَةَ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۞ ۞ فَحَمَلَتُهُ فَٱنتَبَذَتُ بهِ - مَكَانَا قَصِيًّا شَ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلتَّخْلَةِ قَالَتُ يَلَيْتَني مِتُّ قَبْلَ هَنذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ١ فَنَادَنْهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا ﴿ وَهُزَّىۤ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَلِقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ١

شهر مُتُ ﴾ شعبة وابن عامر بضم الميم. ﴿ ذِسْمَيًا ﴾ شعبة وابن عامر بكسر النون. ﴿ مَن تَحْتَهَا ﴾ شعبة وابن عامر بفتح الميم والتاء الثانة.

﴿ قَد جَّعَلَ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ تَسَّنْقُطُ ﴾ شعبة وابن عامر بفتح التاء وتشديد السين وفتح القاف.

﴿ لَقَد جِّئْتِ ﴾

هشام بالإدغام.

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرّى عَيْنَا ۖ فَإِمَّا تَرَينَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدَا فَقُولَى إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتُ بهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَ قَالُواْ يَمَرْيَمُ لَقَدُ جِعْتِ شَيْعًا فَرِيَّا ١ يَنَأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيَّا ا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ فَاللَّهُ مِن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا اللَّهِ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا اللَّهِ عَالَىٰ عَبْدُ اللَّهِ عَاتَىٰنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَلني بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴿ وَبَرَّا بَوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ١ ﴿ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍّ سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُو كُن فَيَكُونُ ۞ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَلذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ١ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِن ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١

وقف هشاه

﴿ فَيَكُونَ ﴾ ابن عامر بفتح النون.

وقف هشار

يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

وَادُكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمُ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا اللهِ إِذْ قَالَ

لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ

شَيْعًا اللهِ يَأْبَتِ إِنِّي قَدُ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمُ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنَيْ

أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًّا ١ يَعْأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ السَّيْطَانَ

كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ١ ﴿ يَأْبَتِ إِنِّى أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابُ

مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ

ءَالِهَتِي يَكِإِبْرَاهِيمٌ لَبِن لَّمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكٌّ وَٱهْجُرْنِي مَلِيَّا ١٠٠ قَالَ

سَلَمٌ عَلَيْكُ سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ و كَانَ بِي حَفِيًّا ١

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا

الله ﴿ إِبْرَاهَا مَ ﴾ معاً. هشام بفتح الهاء وإبدال الياء

الله ﴿ يَكَأَبَتَ ﴾ كله. ابن عامر بفتح التاء وصلاً. ووقفاً بالهاء.

الله عَد جَّآءَنِي ﴾ هشام بالإدغام.

ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ يَتَأْبَه ﴾

﴿ جَآءَنِي ﴾

وَأَعۡتَزِلُكُمۡ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدۡعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَىٰٓ إِنَّهُ و كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ١

١٠٥٥ ﴿ مُخْلِصًا ﴾ ابن عامر بكسر اللام.

وَنَكَ يُنَكُهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَهُ نَجِيَّا ١٠ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ١ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ و بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عَرْضِيَّا ١٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَاب إِدْرِيسَ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَأْ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْ سُجَّدَا وَبُكِيَّا ١ ٥ هَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلُفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ عِبَادَهُ و بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ و كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيًّا ١ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا إِلَّا سَلَمَا ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۞ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُ و مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١

وقف هشار

١٩٠٥ ﴿ إِبْرَاهَا مَ ﴾ هشام بفتح الهاء وإبدال الياء

شعبة بضم الياء وفتح الخاء.

المتفق

هل تَعُلَمُ ﴾ هل تَعُلَمُ ﴾ هشام بالإدغام.

#### المع أُرعِذَا ﴾

هشام بإدخال ألفاً بين الهمزتين. وابن ذكوان وجمان: بهمزة واحدة على الإخبار، وكحفص وهو

المقدم. ﴿ إِذَا ﴾

﴿ مُتُ ﴾

شعبة وابن عامر بضم الميم.

﴿ جُثِيًّا ﴾ معاً.

الله ﴿ عُتِيًّا ﴾

١٠٠٥ (صُلِيًّا ﴾

شعبة وابن عامر بضم أول هذه الكلمات.

#### ﴿ وَرِيَّا ﴾

ابن ذكوان بإبدال الهمزة ياءً وادغامما بالياء بعدها.

رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ-هَلِ تَعْلَمُ لَهُ و سَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَعِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١ أُو لَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَنزعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عِتِيًّا اللهُ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ١ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَاۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۞ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا شَ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَثَا وَرِءْيًا ۞ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٓ، إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندَا ۞ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ هُدَىُّ

وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ١٠

وقف هشار

﴾ فَلْيَمُدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدًّا ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِاَيَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ١ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدَا ۞ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ۞ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدَا ١٠٠٥ اللَّهِ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِّيكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ١١٠٨ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١ أَلَمُ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمُ أَزَّا ١ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمٌّ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۞ يَوْمَ نَحُشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفَدَا ١ اللَّهِ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ورْدَا ١ اللَّهُ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَا ١ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا ۞ لَّقَدُ جِئْتُمْ شَيعًا إِدَّا ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدَا ١ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ١ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدَا ۞ لَّقَدْ أَحْصَلْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١٠ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا ١٠

وقف هشاه

# ﴿ لَقَد جِّئُتُمُ ﴾ هشام بالإدغام.

## ٥ ﴿ يَنفَطِرُنَ ﴾

شعبة وابن عامر بنون ساكنة بدل التاء وتخفيف الطاء وكسرها. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا شَ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلرَّحْمَنُ وُدَّا شَ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَا لُّتَا شَ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا شَ مِّن قَرْنٍ هَلُ تُحِسُّ مِنْهُم مِّن أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا شَ

﴿ هَل تُحِسُّ ﴾ هشام بالإدغام.

## سُورَةُ طه

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طه ۞ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَغْشَى ۞ تَنزِيلًا مِّمَّنُ خَلَقَ ٱلأَرْضَ وَٱلسَّمَوَاتِ ٱلْعُلَى ۞ الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ۞ لَقَّرَى ۞ وَإِن تَجُهَرُ بِٱلْقُولِ ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَى ۞ وَإِن تَجُهُرُ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَى ۞ وَإِن تَجُهُرُ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَى ۞ وَإِن تَجُهُرُ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَى ۞ وَإِن تَجُهُرُ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ وَأَخُهُمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو اللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْخُلْمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ مُوسَى ۞ إِذْ رَءًا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِي عَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ لَا أَوْلِهُ الْمُكْتُوا إِنِي عَالَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَى يَامُوسَى ۞ إِنْ إِلَّا وَالْمَورَى يَامُوسَى ۞ إِنِّ إِنَّ فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُورَى يَامُوسَى ۞ أَنْ الْمُقَدَّسِ طُورَى ۞ أَنَا النَّارِ هُدَى ۞ فَلَمَّا أَتُنَا الْمُقَدَّسِ طُورَى يَامُوسَى ۞ إِنْ الْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُورَى ﴿

ال ﴿ طه ﴾ شعبة بإمالة الطاء والهاء.

شغر رَّءَا ﴾ شعبة وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة.

﴿ لَّعَلِّى ﴾ ابن عامر بفتح الياء وصلاً.

🗘 ﴿ طُه ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف مشار لَمَا يُوجَيِّ شَ إِنَّنِيَ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ْ

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعُ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنَّ إِنَّا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلّهَ إِلّا أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا ٱللَّهُ لَا يَصُدّنَكَ عَنْهَا أَخْفِيهَا لِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ فَلَا يَصُدّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ فَتَرْدَىٰ ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ فَتَرْدَىٰ ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ فَتَرْدَىٰ ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِى عَصَاى أَتُوكُوا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَى يَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُومَ عَصَاى أَتُوكُوا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَى غَنْمِي وَلِى فِيهَا مَا رِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ خُذَهَا وَلا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِى حَيَّةُ تَسْعَىٰ ﴾ قَالَ خُذَهَا وَلا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِى حَيَّةُ تَسْعَىٰ ﴾ قَالَ خُذَهَا وَلا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا فَلاَ تُعْمَى وَلِى فَيهَا مَا مُؤْمِنُ مِنْ عَلَيْهَا وَلَا تَخَفُ سَنُعِيدُهَا مِن عَلَيْهَا اللَّهُ وَلَى ﴿ وَاصْمُمُ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِن عَلَيْهَا اللَّهُ وَلَى ﴿ وَاصْمُمُ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِن عَيْدُ مِنْ عَلَيْهَا اللَّهُ وَلَى هُو مُونَ إِنّهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا مَنْ عَلَيْكَ اللَّهُ وَلَى مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّا عُقْدَةً مِن لِسَافِى ﴿ وَالْمُولُ عُلْكُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَا عُقْدَةً مِن لِسَافِى ﴿ وَالْمُلْ عُقْدَةً مِن لِسَافِى ﴿ وَالْمُلْ عُقْدَةً مِن لِسَافِى ﴿ فَي يَفْقَهُوا وَلَا مُرَى اللَّهُ وَلَا مُنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ مُن لِسَافِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَلِي ﴾ شعبة وابن عامر بإسكان الياء وصلاً.

﴿ أَشْدُدُ ﴾ ابن عامر بهمزة قطع مفتوحة. ﴿ وَأَشْرِكُهُ ﴾ ابن عامر بضم الهمزة.

قَوْلِي ﴿ وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنُ أَهْلِي ﴿ هَنُرُونَ أَخِي ﴾ آشُدُدُ بِهِ عَ أَزُرِي ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ۞ كَىٰ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ۞ كَىٰ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذْ كُرَكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۞ سُؤُلِكَ يَهُوسَىٰ ۞ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۞

ﷺ أَتَوَكَّوُاْ ﴾ رسمت الهمزة فيها على الواو ففيها خمسة أوجه: الإبدال حرف مد، والتسهيل بروم، والإبدال على الرسمي مع السكون والروم والإشام.

وقف هشام

وقف هشار

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٓ أُمِّكَ مَا يُوحَى ۞ أَنِ ٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلۡيَمِّ فَلۡيُلۡقِهِ ٱلۡيَمُّ بِٱلسَّاحِل يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِّي وَعَدُوُّ لُّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ۚ إِذْ تَمْشِيّ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونَا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْل مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَهُوسَىٰ ﴿ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللهُ اللهُ أَنتَ وَأَخُوكَ عِالِتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اللهُ الْهُبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ۞ فَقُولًا لَهُ و قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ و يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ١ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافَأً إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَأُتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِئْنَكَ بِاَيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَمُ عَلَىٰ مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ١ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَهُوسَىٰ ۞ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعْظِي كُلَّ شَيْءٍ

﴿ إِذ تَّمْشِيّ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ فَلَبِثتَ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

﴿ قَد جِّئُنَكَ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي ﴾ ﴿ هُ قَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحُزَنَ ﴾ ﴿ وَفَتَنَّكَ فَتُونَا ۚ ﴾ ﴿ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ﴾ ﴿ وَفَتَنَّكَ فَتُونَا ۚ ﴾ ﴿ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ﴾ ﴿ وَفَتَنَّكَ فَتُونَا ۚ ﴾ ﴿ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ﴾ ﴿ وَفَتَنَّكَ فَتُونَا ۚ ﴾ ﴿ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ﴾ ﴿ وَفَتَنَّكَ مُ

خَلْقَهُ و ثُمَّ هَدَى ١٠٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١٠٠ اللَّهُ وَلَى ١٠٠

#### الله مِهَادًا ﴾

ابن عامر بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها.

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابِّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ١٠٠٠ قَالَ عِلْمُهَا ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۚ أَزُورَجَا مِّن نَّبَاتِ شَتَّىٰ ٣ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَلَمَكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّأُولِي ٱلنُّهَىٰ ١ هِمِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ١ وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ١٠٠ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَامُوسَىٰ ﴿ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْر مِّثْلِهِ -فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ لَخُنُ وَلآ أَنتَ مَكَانَا سُوَى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ا فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ و ثُمَّ أَتَى ١ قَالَ لَهُم مُّوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٌّ وَقَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَىٰ ١ فَتَنَازَعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجُوَىٰ اللهُ قَالُوٓا إِن هَانَانِ لَسَاحِرَانِ يُريدَانِ أَن يُخُرجَاكُم مِّنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ أرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ٣٠ فَأَجْمِعُواْ

وقف هشاو

١٠٠٠ ﴿ سُوَى ﴾ شعبة بالإمالة وقفاً.

## الله ﴿ فَيَسُحَتَكُم ﴾

شعبة وابن عامر بفتح الياء

﴿ إِنَّ ﴾

شعبة وابن عامر بفتح النون وتشديدها.

كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُواْ صَفَّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ١

#### الله ﴿ تُخَيَّلُ ﴾

ابن ذكوان بالتاء بدل الياء الأولى.

#### ﴿ تَلَقَّفُ ﴾

شعبة وهشام بفتح اللام وتشديد القاف. وابن ذكوان بفتح اللام وتشديد القاف وضم الفاء.

#### ﴿ تَلَقَّفُ ﴾

#### ﴿ عَأْدِمَنتُم ﴾

شعبة وابن عامر زادوا همزة استفهام، وحققها شعبة، وسهلها ابن عامر الثانية وألف بعدها.

#### ﴿ ءَأَدمَنتُم ﴾

ابن ذكوان بالإمالة.

قَالُواْ يَمُوسَىٰ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنُ أَلْقَىٰ ۞ قَالَ بَلُ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ١ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِيفَةً مُّوسَىٰ ١ قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ١ وَأَلْق مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوَّا إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرً ۗ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ١ فَأَلْقيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ ءَامَنتُمُ لَهُو قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُو لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۗ فَلَأُقَطِّعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخُلِ وَلَتَعُلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن تُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۚ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَآ ۞ إِنَّا عَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَنَا وَمَآ أُكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ ُ وَأَبْقَى ١ إِنَّهُ و مَن يَأْتِ رَبَّهُ و مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ و جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْنَىٰ ١ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَتِ فَأُوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ١

وقف هشار

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْر بِعِبَادِي فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ١ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمُ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ و وَمَا هَدَىٰ ۞ يَبَنِي إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَكُم مِّنُ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدُنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَلَا تَطْغَواْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۗ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ ٥ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ٥٠ ٥ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ا قَالَ هُمُ أُوْلَاءِ عَلَىٰ أَثَرى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ١٠٠٠ اللهِ اللهُ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَغْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أُسِفَأْ قَالَ يَاقَوْمِ أَلَمُ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمُ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبَّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ١ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أُوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ١

﴿ بِمِلْكِنَا ﴾ ابن عامر بكسر الميم. ﴿ حَمَلُنَا ﴾ شعبة بفتح الحاء وتخفيف الميم

🗯 ﴿ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية. ﴿ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْمَيِّمِ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف مشار

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدَا لَّهُ و خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۞ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا ١ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ أَ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي ﴿ قَالُواْ لَن نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عَلِيْفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال قَالَ يَهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذُ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا ﴿ اللَّهِ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ ا أُفَعَصَيْتَ أُمْرِي ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأُسِيٌّ ۗ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ اللهِ عَلَيْهِ وَا بِهِ عَ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنُ أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ۞ قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَىٓ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرَّقَنَّهُ و ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ و فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١

إِنَّمَآ إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ۞

﴿ يَبْنَؤُمُّ ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الميم.

الله ﴿ قَد سَّبَقَ ﴾ هشام بالإدغام.

اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ابن عامر بالإدغام.

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ۞ مَّن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ و يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ا خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ حِمْلًا ا يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّور ۚ وَنَحُشُرُ ٱلْمُجُرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ١ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمُ إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۞ نَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا يَوْمَا ١٠٠ وَيَسْئَلُونَكَ عَن ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعَا صَفْصَفَا ۞ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا ۞ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَج لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ١٠٠٠ يَوْمَيِدِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا اللهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ عِلْمَا ١ ٥ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ١ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

وقف هشار

فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ١ وَلَقَد عَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ و عَزْمَا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَامِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۞ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَنَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخُرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشُقَىٰ ١ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۞ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُاْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنْعَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَىٰ ١ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخُصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ و فَغَوَىٰ ١ أُجۡتَبَهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا آبَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّتّى هُدَى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ٣٠٠ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ و مَعِيشَةَ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ و يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى ا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ا

شعبة بكسر الهمزة.

📆 ﴿ مِّنِّي هُدِّى ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

ﷺ تَظْمَوُّا ﴾ رسمت الهمزة فيها على الواو ففيها خمسة أوجه: الإبدال حرف مد، والتسهيل بروم، والإبدال على الرسمي مع السكون والروم والإشهام.

وقف هشام

قَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا ۗ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١ وَكَذَالِكَ نَجُزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِّاكِتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ١ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ ا وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۗ وَمِنْ ءَانَآي ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأُطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ٓ أَزُواجَا مِّنْهُمُ زَهُرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقاً خَّنُ نَرْ زُقُكَ وَٱلْعَلْقِبَةُ لِلتَّقُوى ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِاَيَةٍ مِّن رَّبَّهِ } أُوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١ وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكُنَـٰهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ ـ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولَا فَنَتَّبِعَ

الله المُرْضَى ﴾ شعبة بضم التاء.

شعبة وابن عامر بالياء بدل التاء.

اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ نُمِيا ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

🥌 ﴿ ءَانَآيٍ ﴾ تسعة أوجه: خمسة القياسي، والإبدال ياءً مع السكون وعليه ثلاثة المد، والإبدال ياءً مع الإشام مع الروم وعليه

ءَايَتِكَ مِن قَبُلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿ قُلُ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوَّا ۗ

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّويِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ ١٠٥٥ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ

وقف هشام

## سُورَةُ الأنبياء

وقف هشار

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعُرضُونَ ٥ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم تُحُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ا لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجُوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَنَآ إِلَّا اللَّهِيَةَ قُلُوبُهُمُ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجُوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَنَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُم أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ بَلْ قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَحْلَمِ بَلِ ٱفْتَرَاهُ بَلِ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِاَيَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ۞ مَآ ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَلهَآ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيّ إِلَيْهِمُّ فَسُئَلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكُر إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلُنَـٰهُمۡ جَسَدَا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَنبَا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ا

﴿ قُل رَّكِي ﴾ شعبة وابن عامر بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام على الأمر مع الإدغام.

﴿ يُوحَىٰ ﴾ شعبة وابن عامر بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

الله خَانَت ظَالِمَةً ﴾ ابن عامر بالإدغام.

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرُكُضُونَ ١ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أُتُرفَتُمُ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ١ قَالُواْ يَوَيُلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوُ أَرَدُنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهُوَا لَّا تَّخَذُنَهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَاطِل فَيَدْمَغُهُ و فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١٠٠ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١ يُسَبّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُوٓاْ ءَالِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمۡ يُنشِرُونَ ۞ لَوۡ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ يُسْئَلُونَ ۞ أُمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ يَ ءَالِهَةً قُلُ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُّ هَاذَا ذِكُرُ مَن مَّعِيَ وَذِكُرُ مَن قَبْلِي بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَ فَهُم مُّعْرِضُونَ ١

وقف هشار

شعبة وابن عامر بإسكان الياء.

الوختلف بينهو

الإوالة

المتفق

١ يُوحَى ﴾

شعبة وابن عامر بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

وَمَآ أُرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ و لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَأَّ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ١ لَا يَسْبِقُونَهُ و بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرهِ - يَعْمَلُونَ ا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن اللَّهُ لَمُن اللَّهُ لَمُن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشۡيَتِهِۦ مُشۡفِقُونَ ۞ ۞وَمَن يَقُلُ مِنْهُمۡ إِنِّيٓ إِلَنَّهُ مِّن دُونِهِ - فَذَالِكَ نَجُزيهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثُقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ١ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بهمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقُفًا تَّحُفُوظًا ۗ وَهُمْ عَنْ ءَايَتِهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٣ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۗ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ

ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخِيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١

وقف هشاو

﴿ شعبة وابن عامر بضم الميم.

### رَّعَ الْكَ ﴾

شعبة وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة، ولابن ذكوان وجه بالفتح.وهو الراجح.

### ﴿ هُزوًّا ﴾

شعبة وابن عامر بهمز الواو.

### ﴿ بَلِ تَّأْتِيهِم ﴾ هشام بالإدغام.

الله ﴿ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ ﴾ ابن عامر بضم الدال وصلاً.

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِي يَذُكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكُر ٱلرَّحْمَن هُمْ كَفِرُونَ ۞ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ بَلِ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُل مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنَ ۚ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ١ بَلْ مَتَّعْنَا هَلَوُلآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُّ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَأْ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١

وقف هشار

المتفق

ابن عامر بالتاء بدل الياء وكسر الميم الأولى، وفتح الميم الأخيرة.

١ ﴿ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ﴾ فَل إِنَّمَا أَنذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۞ وَلَبِن مَّسَّتُهُمْ نَفُحَةٌ مِّنْ عَذَاب رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءَ وَذِكْرَا لِّلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَلْذَا ذِكُرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمُ لَهُۥ مُنكِرُونَ ٥ ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَآ إِبْرَاهِيمَ رُشُدَهُ و مِن قَبْلُ وَكُنَّا بهِ ـ عَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَلذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَبدِينَ ۞ قَالَ لَقَدُ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ٥ قَالُوٓاْ أَجِئَتَنَا بِٱلْحُقّ أُمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ٥ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۞ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ١

وقف هشار

فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ١ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَا بِالِهَتِنَآ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ١٠ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ قَالُوٓاْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَلْذَا بَالِهَتِنَا يَبْإِبْرَاهِيمُ ١٠٠ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ و كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسُعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ۞ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَـٰوُلآءِ يَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ١ أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ١ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَىٰٓ إِبْرَهِيمَ ١ وَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيْدَا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١ وَنَجَّيْنَكُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَئِرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ١

الله ﴿ عَاأَنتَ ﴾

هشام بالتحقيق مع الإدخال والتسهيل مع الإدخال وهو المقدم الإدخال وهو المقدم الم

﴿ أُفِّ ﴾

شعبة بكسر الفاء دون تنوين. وابن عامر بالفتح دون تنوين. ﴿ أُفِّ ﴾

📆 ﴿ وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

الوختلف بينهو

الإوالة

المتفق

البِمَّةَ ﴾

هشام وجمان: بالإدخال ألفاً بين الهمزتين، وعدمه وهو المقدم.

وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمُ فِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ ۖ وَكَانُوا لَنَاعَبِدِينَ ﴿ وَلُوطًا ءَاتَيْنَكُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَنِثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ ١٠ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَٱسْتَجَبُنَا لَهُ و فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ و مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَنَصَرُنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحُكُمَان فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَلهدِينَ ا فَفَهَّمْنَكُهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ اللَّهُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ ١ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمُ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمُ فَهَلَ أَنتُمُ شَكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرى بِأَمْرِهِ ٓ إِلَى

ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَئِرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ١

وقف هشار

﴿ لِنُحْصِنَكُم ﴾ شعبة بالنون بدل التاء.

وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ و وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ ۗ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۞ ۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ٓ أَنِّي مَسَّنيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُو فَكَشَفْنَا مَا بِهِ ـ مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ و وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنُ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ١ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّبِرِينَ ۞ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَآ ۚ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ و وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَمَّ وَكَذَٰلِكَ نُ حِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكَريَّاۤ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرُنِي فَرُدًا وَأُنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ﴿ فَٱسۡتَجَبُنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ ويَحْنَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ و زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ

فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ٥

وقف هشار

۞﴿ نُجِّى ﴾

شعبة وابن عامر بحذف النون الثانية وتشديد الجيم.

﴿ وَزَكْرِيَّاءَ ﴾

شعبة وابنُ عامر باً لهمزة مُفتوحة مع المد المتصل.

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةَ لِلْعَلَمِينَ ١ إِنَّ هَٰذِهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةَ وَرِحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَآعُبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُم كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ١ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ وَكَتِبُونَ ﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ أُنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ۞ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَوَيُلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ إِنَّكُمْ وَمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمُ لَهَا وَاردُونَ ﴿ لَوْ كَانَ هَنَوُلآءِ ءَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا ۗ وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّهِ مَا لَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَنبِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١

شعبة بكسر الحاء وإسكان الراء وحذف الألف. شر فُتِحَتُ ﴾ ابن عامر بتشديد التاء الأولى.

﴿ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ ﴾ ابن عامر بالإبدال.

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ الله يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلَهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ هَلاَا اللَّهُمُ الْمَلَتِكَةُ يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأُنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُّعِيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَأَ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكُرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّلِحُونَ ١٠ إِنَّ فِي هَلْذَا لَبَلَغَا لِّقَوْمٍ عَلِيدِينَ ١ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِّلْعَلَمِينَ ١ قُلُ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَّ أَنَّمَآ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدٌّ فَهَلَ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوُاْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءً وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ١ إِنَّهُ و يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ وَقَنَةُ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحُقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١ سُورَةُ الحج

وقف هشار

وزيادة ألف بعد التاء.

﴿ لِلْكِتَابِ ﴾

شعبة وابن عامر على الإفراد، بكسر الكاف، وفتح التاء،

شعبة ابن عامر بضم القاف وحذف الألف واسكان اللام على الأمر مع الإدغام.

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وقف هشام

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُل حَمُلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَن مَّرِيدٍ ٣ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ و يُضِلُّهُ و وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِير ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرجُكُمْ طِفَلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمُ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئَا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةَ فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مِ يُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ مَ كَلَّى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ-لِيُضِلُّ عَن سَبيل ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَنُذِيقُهُ و يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحُرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرُفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ و خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتُنَةً ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ و ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ ٓ أَقُرَبُ مِن نَّفُعِهِ - لَبِئُسَ ٱلْمَوْلَى وَلَبِئُسَ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لِيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ و مَا يَغِيظُ ١

وقف هشار

ابن عامر بكسر اللام.

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُريدُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـمَةَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن، فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرُ مِّنَ ٱلنَّاسِّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن مُّكْرِمِّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١ ١ ٥ هَنَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبّهم ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ١ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ١ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أَعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوَّ أَولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣

وقف هشام

شعبة بإبدال الهمزة الأولى واواً. وابن عامر بتنوين كسر وبدون ألف وقفاً.

﴿ وَلُؤُلُو ﴾

وقف هشام

الله عامر رأس آية. ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَامِر رأس آية.

🥮 ﴿ يَشَاءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر. 📆 ﴿ وَلُوَّ لُو ﴾ ثلاثة أوجه: بالتسهيل مع الروم، والإبدال مع الإسكان والروم.

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِمِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ بِي شَيْعًا وَطَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكُّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ الله لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعُلُومَتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلِم ۖ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لَيَقُضُواْ تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمُ وَلَيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١ ذَالِكَ ۗ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وعِندَ رَبِّهِ ۚ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمُّ فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلْأَوۡثَانِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ ٣

﴿ سَوَآءٌ ﴾ شعبة وابن عامر بتنوين ضم بدل الفتح.

ش﴿ بَيْتِي ﴾

شعبة وابن ذكوان بإسكان الياء وقفاً ووصلاً.

اليَقْضُواْ ﴾

ابن عامر بكسر اللام.

﴿ وَلَيُوَفُّواْ ﴾

شعبة بفتح الواو الثانية وتشديد الفاء.

وابن ذكوان في

﴿ وَلِيُوفُواْ ﴾

وفي ﴿ وَلِيَطَّوَّفُواْ ﴾ بكسر اللام حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشۡرِكِينَ بِهِ ٥ وَمَن يُشۡرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقِ ۞ ذَالِكَ ۗ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَنبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْ كُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامُّ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَلَهُوٓ أُسْلِمُواْ وَبَشِّر ٱلْمُخْبِتِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَتِيرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌّ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرُ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرُنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوى مِنكُمُّ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَلْكُمُّ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُور ١

الإمالة

المتفق

﴿ أَذِنَ ﴾ ابن عامر بفتح الهمزة. ﴿ يُقَاتِلُونَ ﴾ شعبة بكسر التاء.

الله لله الله عَمْت صَّوَامِعُ ﴾ ابن ذكوان بالإدغام.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويٌّ عَزيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّكُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَى ۗ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير ١ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئُرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا

لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُور ١٠

وقف هشاو

المَّا أَخَذتُّهُمْ ﴾ ابن عامر وشعبة بالإدغام.

🖼 ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخُلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ١ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِيَ ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ٥ وَمَآ أُرْسَلْنَا

مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ - فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِّ -

وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتُنَةَ لِّلَّذِينَ

فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ

بَعِيدٍ ۞ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِۦ فَتُخْبِتَ لَهُ و قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ

إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ

حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٥

﴿ أَخَذتُّهَا ﴾ ابن عامر وشعبة بالإدغام. ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَِّاكِتِنَا فَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ

وقف مشار

ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

١ فُتِلُوٓا ﴾

ابن عامر بتشديد التاء.

شعبة وابن عامر بالتاء بدل الياء.

خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمُ حَلِيمٌ ٥ هَذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ ذَالِكَ ا بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عهُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ١

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ عَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبَّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ ١ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابُّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلْظَنَا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عَلَى عِلْمٌ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ١ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرُّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا ۚ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرّ مِّن ذَالِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١

﴿ لَرَؤُفُ ﴾ شعبة بحذف الواو.

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخُلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۗ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ا اللَّهُ عَزِيزٌ اللَّهُ حَقَّ قَدُرهْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَمُ اللَّهُ اللَّهُ الل يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَبِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ السَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ اللُّأُمُورُ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ ١ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ - هُوَ ٱجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّين مِنْ حَرَجِّ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمٌ هُوَ سَمَّلكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمُّ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١ سُورَةُ المؤمنون

١ تَرْجِعُ ﴾ ابن عامر بفتح التاء وكسر الجيم.

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُوِ مُغْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوٰةِ فَاعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰۤ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأُمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ ١ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينٍ ١ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَمَ لَحُمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ١ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ١ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ١

﴿ عُظْمًا ﴾ ﴿ ٱلْعَظْمَ ﴾

شعبة وابن عامر بفتح العين وإسكان الظاء وحذف الألف فيهما.

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَر فَأَسُكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُّ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِۦ لَقَادِرُونَ ۞ فَأَنشَأَنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّتٍ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَ كِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِن طُورٍ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهُن وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ٓ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَنبِكَةَ مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ١ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمٌّ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ٣

وقف هشار

۞﴿ نَّسُقِيكُم ﴾ شعبة وابن عامر بفتح النون.

> الله ﴿ شَاءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ كُلِّ ﴾ شعبة وابن عامر بكسر دون

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأُنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ١ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُمْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَاذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَبِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابَا وَعِظَمًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ۞ ٥ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ و بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ

رَبِّ ٱنصُرْني بِمَا كَذَّبُونِ ١٠ قَالَ عَمَّا قَلِيل لَّيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ

ا فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآءً فَبُعُدَا لِّلْقَوْمِ

ٱلظَّلِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١

۞﴿ مَنزِلًا ﴾ شعبة بفتح الميم وكسر الزاي.

﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ ابن عامر بضم النون وصلاً.

ر مُتُّمُ ﴾ شعبة وابن عامر بضم الميم.

الله ﴿ جَاَّءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ۞ ثُمَّ أُرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتْرَا لَكُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهٌ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثَ فَبُعْدَا لِّقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِاَيَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ١ فَقَالُوٓاْ أَنُؤُمِنُ لِبَشَرَيْن مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ عَايَةً وَعَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَار وَمَعِينِ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ وَإِنَّ هَاذِهِ ٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۞ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشُعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيْتِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمُ لَا يُشْرِكُونَ ٥

وقف هشار

الله ﴿ وَأَنْ ﴾ ابن عامر بفتح الهمزة وإسكان

😥 ﴿ وَأَخَاهُ هَلُرُونَ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف مشار

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ١ أُوْلَتِيكَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَبُّ يَنطِقُ بِٱلْحُقّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ۞ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْءَرُونَ ۞ لَا تَجْءَرُواْ ٱلْيَوْمَ ۗ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ١٠ قَدُ كَانَتْ ءَاكِتِي تُتُلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ۞ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ صَمِرًا تَهُجُرُونَ ١ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ أُمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُو مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةٌ أَبَلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقّ كْرِهُونَ ۞ وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوَآءَهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرهِم مُّعُرضُونَ ١ أُمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجَا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَن ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ ١

﴿ جَآءَهُم ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ فَخَرْجُ ﴾ ابن عامر بإسكان الراء وحذف الألف.

۞ وَلَوْ رَحِمُنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسۡتَكَانُواْ لِرَبِّهِمۡ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّىَ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَاب شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحِي ـ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخۡتِلَكُ ٱلَّيٰلِ وَٱلنَّهَارَّ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ۞ بَلۡ قَالُواْ مِثۡلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ١ قَالُوٓا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ الله عَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَلْذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ا قُلْ مَنْ بِيَدِهِ - مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ

إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۞

وقف هشار

﴿ إِذَا ﴾

ابن عامر بهمزة واحدة على الإخبار.

شعبة وابن عامر بضم الميم.

﴿ أَرْءِنَّا ﴾

هشام وجمان بإدخال ألفاً بين الهمزتين، وعدم الإدخال.

هُ ﴿ تَذَّ كَّرُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بتشديد الذال. وقف مشار

بَلُ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠٠٥ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ و مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞ قُل رَّبِّ إِمَّا تُريَنَّى مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجُعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّريَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ۞ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ۞ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّأْ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا ۗ وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ا فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَآعَلُونَ ا فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ و فَأَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَ زِينُهُ و فَأُولَتهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم فِي جَهَنَّمَ

خَللِدُونَ ١ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ١

﴿ عَالِمُ ﴾ شعبة بضم الميم وصلاً.

﴿ جَاَّءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

ﷺ ﴿ لَعَلِيَّ ﴾ ابن عامر بفتح الياء وصلاً.

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ ۞ رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ١ قَالَ ٱخْسَعُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ و كَانَ فَرِيقُ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ ١ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخُريًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ١ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ١ قَالَ كَمْ لَبِثُتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْئَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالَ إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ١ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُو بِهِ عَالِنَّمَا حِسَابُهُو عِندَ رَبَّهِ ۚ إِنَّهُو لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ اللهِ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ اللهِ

سُورَةُ النور

﴿ فَا تَّخَذتُّمُوهُمُ ﴾ ابن عامر وشعبة بالإدغام.

﴿ لَبِثْتُمْ ﴾ معاً. ابن عامر بالإدغام.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وقف هشار

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةً ۗ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأَفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةُ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةَ وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدَأْ وَأُوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَ جَهُمۡ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ وَٱلْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَٱلْخَلِمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ٥

وَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١

﴿ تَذَّ كَّرُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بتشديد الذال.

رُّ ﴿ أَرْبَعَ ﴾ شعبة وابن عامر بفتح العين.

﴿ وَٱلۡخَامِسَةُ ﴾ شعبة وابن عامر بضم التاء.

🕽 ﴿ جَآءُو ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

الم ﴿ إِذ سَّمِعْتُمُوهُ ﴾ معاً. هشام بالإدغام.

> 🚳 ﴿ إِذ تَّلَقَّوْنَهُ و ﴾ هشام بالإدغام.

> > ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَّكُمُّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ لَّوُلَّا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنَدَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ۞ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءٌ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَتِهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ٣ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ و بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحُسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ٥ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَاذَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ ١ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلُولًا

فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٥

وقف هشار

شعبة بحذف الواو.

الله الله الله الله الله الله الله التوسط والمنساع.

📆 ﴿ خُطُوَاتِ ﴾ معاً. شعبة بإسكان الطاء مع القلقلة.

هِ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوٰتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ و يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوَّا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَنفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ يَوْمَبِذِ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ۞ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۗ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأَنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَالِكُمۡ خَيْرٌ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ١

وقف هشار

١٠٠٥ ﴿ بِيُوتًا ﴾ ﴿ بِيُوتِكُمُ ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الباء. ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بتشديد الذال.

وقف هشام

١ ﴿ يَشَاَّءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

﴿ قِيلَ ﴾

هشام بالإشام. ١٤٠٥ ﴿ بِيُوتًا ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الباء.

> ٣٠ ﴿ جِيُوبِهِنَّ ﴾ ابن ذكوان بكسر الجيم.

﴿ غَيْرَ ﴾ شعبة وابن عامر بفتح الراء.

﴿ أَيُّهُ ﴾ ابن عامر بضم الهاء وصلاً.

وقف هشام

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمٌّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُوااْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَكُ لَّكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠٠ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآبِهِنَّ أَوُ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُونِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ أَو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُوِ ٱلطِّفُلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣

🧊 ﴿ ٱلنِّسَاّعِ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

وَأُنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِلَّهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي عَاتَىٰكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَنِيْكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاۚ وَمَن يُكُرهَهُٰنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَتٍ مُّبَيّنَتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ۞ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورهِ ـ كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرُقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارُ نُّورٌ عَلَىٰ نُورْ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسُّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُو يُسَبِّحُ لَهُو فِيهَا بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ اللهَ

ش ﴿ إِكْرَاهِهِنَ ﴾ ابن ذكوان وجمان بالإمالة، والفتح وهو الراجح.

شعبة بفتح الياء.

ر دُرِّتَءٌ ﴾ شعبة بهمزة بعد الياء مع المد المتصل.

﴿ تُوقَدُ ﴾

شعبة بالتاء بدل الياء.

رُ بِيُوتٍ ﴾ بة وابن عامر بكسر البا:

شعبة وابن عامر بكسر الباء.

﴿ يُسَبَّحُ ﴾

شعبة وابن عامر بفتح الباء.

🥌 ﴿ يَشَاَّءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

وقف هشاو

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكُر ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ١ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرٍ حِسَابِ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَهُ و لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ و فَوَقَّلهُ حِسَابَهُ ۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ أَوْ كَظُلُمَتِ فِي بَحْر لَّجِيِّ يَغْشَلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ صَحَابٌ ظُلْمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أُخْرَجَ يَدَهُ ولَمْ يَكَدُ يَرَلْهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَل ٱللَّهُ لَهُ و نُورًا فَمَا لَهُ و مِن نُّورٍ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ و مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَّقًاتٍ كُلُّ قَد عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُو ثُمَّ يَجْعَلُهُو رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ و عَن مَّن يَشَآءً يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ - يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَار ١

🧖 ﴿ جَاَّءَهُو ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ـ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰۤ أَرْبَعٍ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَتٍ مُّبَيِّنَتِّ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقُ مِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ ۚ وَمَآ أَوْلَنَيِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعُرضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٣ ۞ وَأَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ لَبِنْ أَمَرْتَهُمُ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُل الَّا تُقُسِمُوا ْ طَاعَةُ مَّعُرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ٣

(أَ) ﴿ مُّبَيَّنَاتٍ ﴾ شعبة بفتح الياء.

#### ۞﴿ وَيَتَّقِهُ ﴾

شعبة بكسر القاف وإسكان الهاء. وابن عامر بكسر القاف مع

#### ﴿ وَيَتَّقِهِ ﴾

ولهشام وجه ثاني بكسر الهاء دون صلة وهو المقدم.

﴿ وَيَتَّقِهِ ﴾

قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنُ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٠٠ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحُسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ ۗ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمُ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْل صَلَوةِ ٱلْفَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَاءِ ۚ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمُ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّآيَتِ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

وَ ﴿ ٱسۡتُحۡلِفَ ﴾ شعبة بضم التاء وكسر اللام، وابتداءًا بضم همزة الوصل.

﴿ وَلَيُبُدِلَنَّهُم ﴾

شعبة بإسكان الباء وتخفيف الدال.

> ﴿ يَحُسَبَنَ ﴾ ابن عامر بالياء.

﴿ ثَلَثَ ﴾ ﴿ ثَلَثَ ﴾ شعبة بفتح الثاء وصلاً.

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَن يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُم أَو بُيُوتِ عَابَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ ٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتَآ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةَ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيّبَةً كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

ر بِيُوتِكُمْ ﴾ ﴿ بِيُوتِكُمْ ﴾ ﴿ بِيُوتِ ﴾ كله. ﴿ بِيُوتًا ﴾ ﴿ بِيُوتًا ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الباء إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ وَكَلّ أَمْرِ جَامِعٍ لّمْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَغْذِنُوهُۚ إِنّ ٱلّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَ لِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَ فَإِذَا ٱسْتَغْذَنُوكَ لِبَعْضِ أُولَتِيكَ ٱلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنّا ٱسْتَغْذَنُوكَ لِبَعْضِ أُولَتِيكَ ٱلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنّا ٱسْتَغْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِعْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ ٱللّهُ إِنّ ٱللّهَ غَفُورُ رَجِيمٌ ثَلَا لاَ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم رَجِيمٌ ثَلَا لاَ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَا قَدْ يَعْلَمُ ٱللّهُ ٱلّذِينَ يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ ٱلّذِينَ يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ ٱلّذِينَ يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ ٱلّذِينَ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ثَلَا فُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فَى اللّهُ وَيَوْمَ وَلُا أَرْضَ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِعُهُم بِمَا عَمِلُوا وَٱللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ثَلَى يُعْتَعُهُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِعُهُم بِمَا عَمِلُوا وَٱللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ثَلَى اللّهُ عَلِيمٌ فَا يَعْمَلُوا وَٱللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَى السَّمُونَ عِمَا عَمِلُوا وَٱللّهُ بِكُلِّ شَيْعِ عَلِيمٌ فَا عَلِيمٌ فَا يَنْ فَا عَلِيمٌ فَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ يَعْلَمُ مَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَيُومَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهُ فَيُنْتِعُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَٱللّهُ وَلَا لَكُولُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلِيمٌ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللّهُ الْعِيمُ اللّهُ اللّهُ

وقف هشار

## سُورَةُ الفرقان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلَيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّهَ اللَّهَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَّهُ و شَريكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ و تَقْدِيرًا الله الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةَ لَّا يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّاۤ إِفَكُ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ وعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمَا وَزُورَا و وَقَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٥ قُلُ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ و كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُوَاقِ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ و نَذِيرًا ۞ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ و جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَلَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلُ كَذَّبُواْ بٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

﴿ فَقَد جَّاءُو ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَاّءُو ﴾ ابن ذَكوان بالإمالة.

﴿ مَّسْحُورًا ﴿ ٱنظُرْ ﴾ هشام بضم نون التنوين وصلاً.

﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.
﴿ وَيَجْعَلُ ﴾ شعبة وابن عامر بضم اللام

إِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيَّقَا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ۞ لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتُ لَهُمْ جَزَآءَ وَمَصِيرًا ١ اللهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدَا مَّسَّوُلًا ١ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ عَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ۞ قَالُواْ سُبْحَننَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ا فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَا وَلَا نَصْرَا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ ُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُوَاقُّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتُنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١

﴿ نَحُشُرُهُمْ ﴾ شعبة وابن عامر بالنون بدل الياء.

## ﴿ فَنَقُولُ ﴾

ابن عامر بالنون بدل الياء.

## ﴿ ءَاأَنتُمْ ﴾

هشام بالتحقيق مع الإدخال والتسهيل مع الإدخال وهو المقدم

## ﴿ ءَالْنتُمْ ﴾

 ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَبِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسۡتَكۡبَرُوا فِيۤ أَنفُسِهِمۡ وَعَتَوۡ عُتُوَّا كَبِيرَا ۞ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَكَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحُجُورًا ١ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءَ مَّنثُورًا ۞ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ يَوْمَبِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا و وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَامِكَةُ تَنزيلًا ٥ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ١٠٠٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ١ يَوَيُلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمُ أُتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ١ لَـ لَقُدُ أَضَلَّنِي عَن ٱلذِّكُر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيٌّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكِرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُوَادَكَ وَرَتَّلُنَهُ تَرْتِيلًا ١

﴿ تَشَقُقُ ﴾ ابن عامر بتشدید الشین. ﴿ اَتَّخَذتُ ﴾ شعبة ابن عامر بالإدغام.

ر إِد جَّاءَنِي ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَاءَنِي ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. وقف مشار

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ١ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَنَبِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عِاكِتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمُ تَدُمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَكُهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَعَادَا وَثَمُودَاْ وَأَصْحَبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلَ ۖ وَكُلَّا تَتَبِيرًا ۞ وَلَقَدُ أَتَوا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمُطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْعِ أَفَلَمُ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ۚ بَلُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَلَذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبيلًا ١ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ و هَوَلهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ٣

﴿ ثُمُودًا ﴾ شعبة وابن عامر بتنوين فتح.

﴿ هُرَوًّا ﴾ شعبة وابن عامر بهمز الواو.

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَمِ بَلُ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضَا يَسِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ ٱلرِّياحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا ۞ لِّنُحْتِي بِهِ عَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ ومِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَلَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَنِيَ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِۦ جِهَادَا كَبِيرًا ۞ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا هُّحُجُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ ونَسَبَا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظِيرًا ١

﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ نُشُرًا ﴾ ابن عامر بالنون بدل الباء.

﴿ وَلَقَد صَّرَّفُنْهُ ﴾ هشام بالإدغام.

الله ﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

١٠٥٥ ﴿ قِيلَ ﴾ هشام بالإشمام. ﴿ وَزَادَهُمْ ﴾ ابن ذكوان وجمان: بالإمالة وهو المقدم، وبالفتح.

الله ﴿ يُقْتِرُوا ﴾ ابن عامر بضم الياء وكسر التاء.

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠ قُلْ مَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسِيلًا ١ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ كِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِبِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَ خَبِيرًا ١ اللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْئَلُ بِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْئَلُ بِهِ خَبِيرًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنَسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُورَا ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ١ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ١ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَا وَقِيَامَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَّ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا ١٠

وقف هشار

الوختلف بينهم

الإمالة

المتفق

الله المُعْفَى اللهِ اللهُ اللهُ

شعبة بضم الفاء وصلاً. وابن عامر بحذف الألف وتشديد العين وضم الفاء.

### ﴿ يُضَعَّفُ ﴾

﴿ وَيَخْلُدُ فِيهِ ﴾

شعبة وابن عامر بضم الدال وصلاً، وكسر الهاء دون الصلة.

﴿ وَذُرِّيَّتِنَا ﴾ شعبة بحذف الألف على الإفراد.

﴿ وَيَلْقَوْنَ ﴾

شعبة بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف.

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١٠ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَنِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ و يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ١ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامَا ١٠ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِّاكِتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَ جِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعُيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ١ أُوْلَنَهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةَ وَسَلَمًا ١ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ۞ قُلُ مَا يَعْبَوُاْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمُ ۖ فَقَدُ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَّا ۞

سُورَةُ الشعراء

وقف هشار

٥ (طسم ) شعبة بإمالة الطاء.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وقف هشار

طسّم ش تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ أَ لَعَلَّكَ بَحِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَّشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةَ فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ٥ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكُر مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحُدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدُ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَوَاْ مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰۤ أَنِ ٱعْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ا قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ اللهِ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن اللهِ عَوْمَ فِرْعَوْنَ اللهِ عَلَيْ يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدرى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَرُونَ ٣ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ قَالَ كَلَّا ۗ فَٱذْهَبَا بِاَيَتِنَأَّ إِنَّا مَعَكُم مُّسۡتَمِعُونَ ۞ فَأَتِيَا فِرْعَوُنَ فَقُولَاۤ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ۞

﴿ وَلَبِثتَّ ﴾

ابن عامر بالإدغام.

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ١ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١

🗘 ﴿ طَسَمَ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف هشار

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَاءِيلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ٓ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ قَالَ لَبِن ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۞ قَالَ أُوَلُو جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُو فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ٣ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وٓ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ اللهُ يُريدُ أَن يُخُرجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرهِ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَآيِن كَشِرِينَ اللَّهُ وَكُ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ اللَّهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ

لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ۞ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلُ أَنتُم مُّجُتَمِعُونَ ۞

﴿ اَتَّخَذتَّ ﴾ شعبة وابن عامر بالإدغام.

## الرَّحِثُهُ و ﴾

هشام بهمزة ساكنة بعد الجيم، بضم الهاء مع الصلة. وابن ذكوان بكسر الهاء مع الهمز من غير صلة.

## ﴿ أَرْجِئُهِ ﴾

ر قِيلَ ﴾ هشام بالإشام.

الله ﴿ جَاءَ ﴾

ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ أَربِنَّ ﴾

هشام بالإدخال ألفاً بين الهمزتين.

۞﴿ تَلَقَّفُ ﴾

شعبة وابن عامر بفتح اللام وتشديد القاف.

### ﴿ عَأْدِمَنتُم ﴾

شعبة وابن عامر زادوا همزة استفهام، وحققها شعبة، وسهلها ابن عامر الثانية وألف بعدها.

﴿ ءَأَدمَنتُم ﴾

الله ﴿ حَذِرُونَ ﴾

هشام بحذف الألف بعد الحاء.

١٠٥٥ وَعِيُونِ ﴾

شعبة وابن ذكوان بكسر العين.

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَ

ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَالِبِينَ ١

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ١ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ

إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ١ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

يَأْفِكُونَ ۞ فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۞ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ و قَبْلَ أَنْ

ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ ولَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ

تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنُ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١ قَالُواْ لَا ضَيْرٌ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ

ا إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ

٥ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنۡ أَسۡر بِعِبَادِیۤ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۞

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِن حَاشِرِينَ ۞ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةُ

قَلِيلُونَ ٥ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ٥ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ١

فَأُخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞

كَذَالِكَ وَأُورَثُنَاهَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ۞ فَأَتُبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ۞

﴿ فَلَسَوْفَ تَعُلَّمُونَ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

الله ﴿ مَعِي ﴾ شعبة وابن عامر بإسكان الياء

الله ﴿ إِذ تَّدُعُونَ ﴾ هشام بالإدغام.

فَلَمَّا تَرْآءًا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّآ ۗ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ۞ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَجْمَعِينَ ا ثُمَّ أَغْرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ اللَّهُ اللَّهَ أَعْرَقُنَا أَحْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ا قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ا قَالَ هَلَ اللهَ عَكِفِينَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ١٠ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَني فَهُوَ يَهْدِين ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۞ وَٱلَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّين ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ السَّلِحِينَ ﴿

وقف هشار

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱغۡفِرُ لِأَبِىٓ إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ۞ وَلَا تُخُزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَّى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَبُرّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلَ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنتَصِرُونَ ۞ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ ١ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ١ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَال مُّبِينِ ١ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَمَا لَنَا مِن شَلفِعِينَ ١ وَلَا صَدِيقِ حَمِيمِ ١ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ ٥ قَالُوٓا أَنُؤُمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١

وقف هشار

المرازي المراز هشام بالإشمام.

ا أُجْرِيّ ﴾ شعبة بإسكان الياء مع المد المنفصل وصلاً.

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ ۚ لَوۡ تَشۡعُرُونَ ۞ وَمَاۤ أَنَا بِطَارِدِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۞ إِنۡ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١ فَٱفْتَحْ بَيْني وَبَيْنَهُمْ فَتُحَا وَنَجِّني وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ و فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ انَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرُّ إِنْ أُجُرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً

تَعْبَثُونَ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ ۞ وَإِذَا

بَطَشْتُم بَطَشْتُمُ جَبَّارِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ

ٱلَّذِيٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ١ أُمَدَّكُم بِأَنْعَمِ وَبَنِينَ ١

وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ١ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ

ا قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وقف هشار

ﷺ مَّعِى ﴾ شعبة وابن عامر بإسكان الياء وصلاً.

٥ ﴿ أُجْرِي ﴾

شعبة بإسكان الياء مع المد المنفصل وصلاً.

شر وَعِيُونِ ﴾ شعبة وابن ذكوان بكسر العين. وقف هشار

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَكُهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ٣ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ا فَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَهُنَآ ءَامِنِينَ ا فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ا وَزُرُوعٍ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ا وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارهِينَ ١ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله عَلَي عُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهِ اللَّارُضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٠ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٠ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا فَأَتِ بِاليَّةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ١ قَالَ هَندِهِۦ نَاقَةُ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۞ وَلَا تَمَسُّوهَا بسُوٓءِ فَيَأُخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمِ ۞ فَعَقَرُوهَا فَأَصۡبَحُواْ نَدِمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ ٱلۡعَذَابُۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

﴿ كَذَّبَت ثَّمُودُ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

## ﴿ أُجُرِي ﴾

شعبة بإسكان الياء مع المد المنفصل وصلاً.

#### الله ﴿ وَعِيُونٍ ﴾

شعبة وابن ذكوان بكسر العين.

الله ﴿ بِيُوتًا ﴾

شعبة وابن عامر بكسر الباء.

وقف هشاو

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ شعبة بإسكان الياء مع المد المنفصل | وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ اللهِ عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ا أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنُ أَزْوَاجِكُمْ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۞ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ۞ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۞ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَبِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَ أَصْحَبُ لَعَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرُّ إِنْ أُجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ

مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ٥ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ٥ وَلَا

تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

📆 ﴿ أُجْرِيٌّ ﴾ معاً.

﴿ لَيْكَةَ ﴾

ابن عامر بفتح اللام دون همزة وفتح التاء.

﴿ بِٱلْقُسْطَاسِ ﴾ شعبة وابن عامر بضم القاف.

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ۞ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ و كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِنَّهُ و لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُّبِينٍ ۞ وَإِنَّهُ ولَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَوَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ عَايَةً أَن يَعْلَمَهُ وعُلَمَ وَالْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ١ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ١ كَنَالِكَ سَلَكْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ - حَتَّى يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَيَقُولُواْ هَلَ نَحُنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞

أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعُنَاهُمْ سِنِينَ ١٠ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠ الْفَرَءَيْت

وقف هشار

شعبة وابن عامر بإسكان السين.

﴿ نَزَّلَ ﴾ شعبة وابن عامر بتشديد الزاي. ﴿ ٱلرُّوحَ ٱلْأَمِينَ ﴾ شعبة وابن عامر بفتح الحاء والنون.

> ﴿ تَكُن ﴾ ابن عامر بالتاء بدل الياء.

﴿ ءَايَةً ﴾ ابن عامر بتنوين ضم.

المراجآءَهُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وقف هشار

مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ۞ وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَللِمِينَ ۞ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١٠ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ١ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ۞ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ هَلَ أُنَبِّئُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ۞ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ١ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُدِنَ ١ أَلَمُ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلّ وَادِ يَهِيمُونَ ۞ وَأُنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١ سُورَةُ النمل

﴿ فَتَوَكَّلُ ﴾ ابن عامر بالفاء بدل الواو.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وقف هشار

طسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ ۞ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ٥ أُوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقِّي ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَامُوسَى إِنَّهُ ٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأُلُقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ۚ يَـمُوسَىٰ لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ اللَّهُ رَّحِيمٌ ١ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّعٍ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينُ ٣

٥٤ طس ٧ شعبة بإمالة الطاء.

## ٧ بشِهَابِ

ابن عامر بكسر الباء بلا تنوين.

﴿ جَآءَهَا ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

#### الله ﴿ رَءَاهَا ﴾

شعبة وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة، ولابن ذكوان وجه بالفتح.وهو الراجح.

المرازي ﴿ وَجَاءَتُهُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

📆 ﴿ سُوِّعٍ ﴾ أربعة أوجه: بالنقل مع الإسكان والروم، والإبدال مع الإدغام مع الإسكان والروم.

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَآ أَتَوا عَلَى وَادِ ٱلنَّمُل قَالَت نَمْلَةُ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ ١ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَدْخِلْني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمُ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ و عَذَابَا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَن مُّبِينٍ ۞ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ عَرجِئتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَا ٍ يَقِينٍ ٣

ﷺ مَمَا لِي ﴾ ابن ذكوان بإسكان الياء وصلاً.

﴿ فَمَكُثَ ﴾ ابن عامر بضم الكاف.

وقف هشام

﴿ شَيْءٍ ﴾ أربعة أوجه: النقل مع السكون والروم، والإبدال والإدغام مع السكون والروم.

وقف مشار

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ١ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزِيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ١ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخُرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ ۞ ۞ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ ٱذْهَب بِّكِتَابِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّي أُلْقِي إِلَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ۞ إِنَّهُ و مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ و بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللْمُلِمُ الللللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللْلِمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُلْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُلِمُ الللللِ اللللِّهُ اللللْمُلِمُ الللللِّهُ الللِّهُ اللللْمُلِمُ اللللِّل ٱلْمَلَوُاْ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ فَٱنظُرى مَاذَا تَأَمُرِينَ ﴿ قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۚ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣

١٤٠٤ الله المُخْفُونَ

﴿ يُعَلِنُونَ ﴾

شعبة وابن عامر بالياء بدل التاء.

﴿ فَأَلْقِهِ عَ ﴾

ابن عامر بكسر الهاء مع الصلة. ولهشام وجه بعدم الصلة.

﴿ فَأَلْقِهِ ﴾

📆 ﴿ ٱلْحَبِ ﴾ بالنقل، وإسكانها للوقف.

الله ﴿ جَاءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ ءَاتَكُنْ ﴾

شعبة وابن عامر بحذف الياء وصلاً ووقفاً.

ا زعاه ک

شعبة وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة، ولابن ذكوان وجه بالفتح. وهو الراجح.

### ﴿ عَالَّشُكُولُ ﴾

هشام بالتحقيق مع الإدخال والتسهيل مع الإدخال وهو المقدم

١ جَآءَتُ ﴾

﴿ قِيلَ ﴾ معاً. هشام بالإشمام.

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَن بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَانِ َ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُمْ بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۞ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَاۤ أَذِلَّةَ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ٣ قَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنَّ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۗ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوئٌ أَمِينُ ۞ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وعِلْمُ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ و قَالَ هَاذَا مِن فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونِي عَأَشُكُرُ أُمْ أَكُفُرُ ۗ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي

غَنيٌّ كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهْتَدِيٓ أَمْ تَكُونُ

مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكٍّ

قَالَتْ كَأَنَّهُ وهُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَا

مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمٍ كَلْفِرينَ

ا قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لَجَّةَ وَكَشَفَتُ اللَّهُ اللَّهَ المُخَدِّةَ

عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ و صَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي

ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

وقف هشار

## ﴿ ءَالشُّكُرُ ﴾

ابن ذكوان بالإمالة.

١٤٠٤ صَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِّن قَوارِيرَ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

🥌 ﴿ ٱلۡمَلَوُّا ﴾ رسمت الهمزة فيها على الواو ففيها خمسة أوجه: الإبدال حرف مد، والتسهيل بروم، والإبدال على الرسمي مع

انُ اعْبُدُواْ ﴾ ابن عامر بصم النون وصلاً.

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمُ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ١٠ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيَّعَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةُ لَوُلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ قَالُواْ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَنْبِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمُ تُفْتَنُونَ ١ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٠ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدُنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ مَكْرِهِمُ أَنَّا دَمَّرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ١ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوٓا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٤ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ١

وقف هشار

الله ﴿ مَهُلَكَ ﴾ شعبة بفتح اللام، وابن عامر بضم الميم وفتح اللام. ﴿ مُهَلَكَ ﴾

١ ﴿ إِنَّا دَمَّرُنَاهُمْ ﴾ ابن عامر بكسر الهمزة. 

شعبة وابن عامر بكسر الباء. 

هشام وجمان: بالإدخال بين الهمزتين، وعدمه.

وقف مشار

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمُ أُنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ٓ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ و قَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا ۗ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَىٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أُمَّا يُشۡرِكُونَ ۞ أُمَّن خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِۦ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ۗ أُعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلُ هُمۡ قَوْمٌ يَعۡدِلُونَ ۞ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارَا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ أَعِكَ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ أُمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُرُّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ 5 أُولَهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

﴿ قَدَرُنَاهَا ﴾ شعبة بتخفيف الدال.

﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ ابن عامر بالتاء بدل الياء.

رَّ ﴿ أَرْعِلُكُ ﴾ كله. هشام وحمان: بالإدخال بين الهمزتين، وعدمه.

ش ﴿ يَذَ كُّرُونَ ﴾ هشام بالياء وتشديد الذال، وابن ذكوان وشعبة بالتاء وتشديد الذال.

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

﴿ نُشُرًا ﴾ ابن عامر بالنون بدل الباء.

## اً اعِلَكُ ﴾

هشام وجمان: بالإدخال بين الهمزتين، وعدمه.

## ﴿ أَرْعِذَا ﴾

هشام بإدخال ألفاً بين الهمزتين.

#### ﴿ إِنَّنَا ﴾

ابن عامر أسقط الهمزة الثانية وزاد نونأ مخففة مفتوحة بعد النون المشددة.

أُمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ عَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِ ٱدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ۚ بَلِ هُمۡ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَآ أُبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا هَاذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنْذَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قُلُ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

وقف هشار

وَإِنَّهُ وَلَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقّ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمْى عَن ضَلَالَتِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيَتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ١ ٥ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاَيَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ١ وَيَوْمَ نَحُشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوُجَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِءَاكِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰٓ إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم عِاكِتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوُاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرَعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ أَتُقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ و خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١

ابن عامر بكسر الهمزة.

﴿ جَآءُو ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ عَاتُوهُ ﴾ شعبة وابن عامر بمد الهمزة وضم

﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ يَفْعَلُونَ ﴾

هشام بالياء بدل التاء.

وقف هشام

🚳 ﴿ شَىٰءٍ ﴾ أربعة أوجه: النقل مع السكون والروم. والإبدال والإدغام مع السكون والروم.

٨٩ ﴿ جَاءَ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

## ٨ ﴿ فَزَعِ يَوْمِبِذٍ ﴾

ابن عامر بكسر العين بدون تنوين، وبكسر الميم.

#### ۞﴿ هَل تُّجُزَوْنَ ﴾ هشام بالإدغام.

الله ﴿ يَعُمَلُونَ ﴾ شعبة بالياء بدل التاء.

#### ٥ ﴿ طسم ﴾ شعبة بإمالة الطاء.

## ٥ ﴿ أَربِمَّةً ﴾

هشام وجمان: بالإدخال ألفاً بين الهمزتين، وعدمه وهو المقدم.

🗘 ﴿ طَسَّمَّ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَبِدٍ ءَامِنُونَ ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلُ تُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ و كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَأَنْ أَتُلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِّۦ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ۞ وَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَمَّا تَعُرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ٣

وقف هشار

## سُورَةُ القصيص

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسّم ش تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ أَنْ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْي نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَنَجۡعَلَهُمۡ أَبِمَّةَ وَنَجۡعَلَهُمُ ٱلۡوَرِثِينَ۞

۞﴿ شَىٰءٍ ﴾ أربعة أوجه: بالنقل مع السكون والروم، والإبدال والإدغام، مع السكون والروم.

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَلَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ ﴿ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۗ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحُزَنَيُّ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَٱلْتَقَطَهُ ٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنًا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلَمْنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِئِينَ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۗ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ - لَوُلآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ عُصِّيهِ فَبَصُرَتُ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمْ لَا اللَّهِ عَن جُنُبِ وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ ١ ٥ ٥ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهُل بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ ولَكُمْ وَهُمْ لَهُ ونَصِحُونَ ا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَلَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أُنَّ اللَّهُ وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أُنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ و وَٱسْتَوَى عَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَاذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوَّهِ ۚ فَٱسۡتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوّهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوّهِ فَوَكَزَهُ و مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَان إِنَّهُ و عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۞ قَالَ رَبّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُٰٓ ٓ إِنَّهُو هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ و بٱلْأُمْسِ يَسْتَصْرخُهُ و قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَويُّ مُّبِينٌ ۞ فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بٱلَّذِي هُوَ عَدُوُّ لَّهُمَا قَالَ يَهُوسَيّ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١ وَجَاءَ رَجُلُ

مِّنُ أَقُصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ

لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا

خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

وقف هشار

﴿ وَجَاءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وقف هشام وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهْدِيني سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهِ وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ آمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآء ۗ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ١٠٠ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَكَّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَى مِن خَير فَقِيرٌ ١ فَجَآءَتُهُ إِحْدَلْهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجُزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ و وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قَالَتُ إِحْدَنْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَغْجَرْتَ

ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَقَىَّ

هَنَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتُمَمْتَ عَشْرًا

فَمِنْ عِندِكَ ۗ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ

مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۗ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ

قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلُ ١

الله ﴿ يَصُدُرَ ﴾ ابن عامر بفتح الياء وضم الدال. ٥ ﴿ فَجَآءَتُهُ ﴾ ﴿ جَاَّءَهُو ﴾

ابن ذكوان بالإمالة.

الله ﴿ يَنَأَبَتَ ﴾ ابن عامر بفتح التاء وصلاً. ووقفاً بالهاء. ﴿ يَنَأْبُه ﴾

> ﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

النَّاسِ يَسْقُونَ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

١ لَعَلَى ﴾ ابن عامر بفتح الّياء وصلاً. ﴿ جِذُوَةٍ ﴾ ابن عامر بكسر الجيم.

#### الم ﴿ رَءَاهَا ﴾

شعبة وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة، ولابن ذكوان وجه بالفتح، وهو الراجح.

#### الرُّهُبِ ﴾

شعبة وابن عامر بضم الراء وسكون الهاء.

### 

شعبة وابن عامر بإسكان الياء

## ﴿ يُصَدِّقُنيٓ ﴾

ابن عامر بإسكان القاف.

ه فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٓ ءَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارًا ۗ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓاْ إِنِّيٓ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّى ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أُو جَذُوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّآ أَتَنْهَا نُودِيَ مِن شَلطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَن فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَهُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْق عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهۡتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدۡبِرَا وَلَمۡ يُعَقِّبُ يَهُوسَىٰ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ ٱسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهُبِّ فَذَنِكَ بُرُهَانَانِ مِن رَّبّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْةٍ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانَا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهُ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأُخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِاَيَتِنَا أَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ١

وقف هشار

الوختلف بينهو

لإوالة

المتفق

الله ﴿ جَآءَهُم ﴾

﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة فيهما.

﴿ لَّعَلِّيَ ﴾ ابن عامر بفتح الياء وصلاً.

﴿ أَدبِيمَّةً ﴾ هشام وجمان: بالإدخال ألفاً بين الممزتين، وعدمه وهو المقدم.

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِاَيَتِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ - وَمَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَآأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ۖ ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحَا لَّعَلَّى أَطَّلِعُ إِلَىْ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُو مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ١ فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودَهُ وَ فَنَبَذُنَّهُمْ فِي ٱلْيَمِّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ٥ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى

وقف هشار

بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٣

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهدِينَ ١ وَلَكِنَّآ أَنشَأَنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيَا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَتَنهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوُلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِى مِثْلَ مَآ أُوتِى مُوسَىٰٓ أَوَ لَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِى مُوسَىٰ مِن قَبُلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ۞ قُلُ فَأَتُواْ بِكِتَابِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أُتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرٍ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

وقف هشار

﴿ جَآءَهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ سَـُحِرَانِ ﴾ ابن عامر بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء.

۞ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عُم بهِ عَيُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ ٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ ـ مُسْلِمِينَ ۞ أُوْلَنَهِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْن بِمَا صَبَرُواْ وَيَدُرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ١ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهلِينَ ۞ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥ وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَاۚ أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلَّ شَىْءِ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَمُ تُسْكَن مِّنُ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَاْ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ١

وقف هشار

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدُنَكُ وَعُدًا حَسَنَا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَآ أَغُويْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۗ تَبَرَّأُنَآ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۞ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ١ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ، ٱلْمُفْلِحِينَ ۞ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا

تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ

ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

وقف مشار

رُوقِيلَ ﴾ هشام بالإشام.

وقف هشار

قُلُ أَرَءَيْتُمُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْل تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١ وَنَزَعْنَا مِن كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أُنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ۞إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُّ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَاۤ إِنَّ مَفَاتِحَهُ ولَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ و لَا تَفْرَحُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرحِينَ ۞ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةً ۗ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَاۤ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ۗ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

﴿ بِضِيّآءٍ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر. ولم لِتُنُوّأً ﴾ ستة أوجه: النقل مع السكون والروم والإشهام، والإبدال والإدغام مع السكون والروم والإشهام.

الإمالة

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ وَ عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أَوَ لَمْ يَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةَ وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَ فِي زِينَتِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتَى قَارُونُ إِنَّهُ و لَذُو حَظٍّ عَظِيمِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلٰهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ١٠ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ١ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ و بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ع وَيَقُدِرُ ۗ لَوُلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيُكَأَّنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ١ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وقف هشاو

﴿ لَخُسِفَ ﴾ شعبة وابن عامر بضم الحاء وكسر السين.

الله ﴿ جَاءَ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

هُ ﴿ جَاءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةَ مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ١ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنزِلَتْ إِلَيْكُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

وقف هشام

#### سُورَةُ العنكبوت

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ۞ أُحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاتِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ وَمَن جَهْدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنيٌّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞

🗘 ﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف مشار

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا وَإِن جَهْدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَأْ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ و وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ۖ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمٌّ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٣ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ـ فَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامَا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَلَمِينَ ١ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهٌ ۖ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدۡ كَذَّبَ أُمَمُ مِّن قَبْلِكُمٌّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوُا ْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللهُ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠٠ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءً وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ ۞ وَمَآ أُنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِءَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ عَ أُوْلَتِبِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣

شعبة بالتاء بدل الياء.

﴿ يُبْدِئُ ﴾ خمسة أوجه: اثنان على القياس وهي: الإبدال حرف مد من جنس حركة ما قبلها، والتسهيل مع الروم. وثلاثة على الرسم وهي: الإبدال ياء مع الروم والإشام. وهي: الإبدال ياء مع الروم والإشام.

۞﴿ ٱتَّخَذتُّم ﴾ ابن عامر وشعبة بالإدغام. ﴿ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ ﴾ ابن عامر وشعبة بتنوين فتح

وفتح النون. ۞﴿ أُبِنَّكُمْ ﴾ شعبة بهمزة ثانية على الإستفهام. ١ هشام بالإدخال ألفاً بين الهمزتين.

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنجَلهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَنَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاۗ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ۞ ۞ فَعَامَنَ لَهُ و لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي ۖ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ا وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّة وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ وِ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرُّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

وقف هشار

﴿ جَآءَتُ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ إِبْرَاهَامَ ﴾

هشام بفتح الهاء وإبدال الياء ألفاً.

الله المسترة الم

ابن عامر بالإشمام.

﴿ مُنجُوكَ ﴾

شعبة بإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الجيم.

> ﷺ ﴿ مُنَزِّلُونَ ﴾ ن عام ہفتہ النہن وتشہ

ابن عامر بفتح النون وتشديد الزاي.

﴿ ثُمُودًا ﴾ شعبة وابن عامر بتنوين فتح.

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوۤاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْل هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۚ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ١٠ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُواْ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ و وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ وَلَمَّآ أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا لَهُ وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحُزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ا وَلَقَد تَّرَكُنَا مِنْهَا ءَايَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ آعُبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارهِمْ جَاشِمِينَ ۞ وَعَادَا وَثَمُودَاْ

وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَكِنِهِمٌّ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ

أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ٣

وقف هشار

الله عَمَّا وَلَقَد جَّاءَهُمُ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَآءَهُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

البيوت ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الباء. ابن عامر بالتاء بدل الياء.

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بٱلْبَيّنَاتِ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا كَانُواْ سَبقِينَ ١ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ } فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنُ خَسَفُنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنُ أَغُرَقُنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَلِمُونَ ١ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٥

وقف هشار

﴿ وَلَا تُجَدِلُوٓا أَهۡلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُّ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدُ وَنَحُنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَنَوُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۦ وَمَا يَجْحَدُ بِّايَتِنَآ إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ۞ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَبِ وَلَا تَخُطُّهُ وبِيَمِينِكَ ۗ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ بَلْ هُوَ ءَايَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِاَيَتِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ١ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنزلَ عَلَيْهِ ءَاكِتُ مِّن رَّبِّهِ - قُلْ إِنَّمَا ٱلْآكِتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِينٌ ٥ أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١

ايَتُ ﴾ شعبة بحذف الألف بعد الياء على الإفراد.

۞﴿ لَّجَآءَهُمُ ﴾

ابن ذُكوان بالإمالة.

٥ ﴿ وَنَقُولُ ﴾

ابن عامر بالنون بدل الياء.

الله ﴿ أَرْضِي ﴾

ابن عامر بفتح الياء وصلاً.

﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ شعبة بالياء بدل التاء.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُّسَمَّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلَّكَ فِرِينَ ٥ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أُرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةُ فَإِيَّنِي فَٱعْبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ْنِعْمَ أُجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١ وَكَأْيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ

عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَلَبِن

سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ

مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وقف هشاه

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحُيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِى ٱلْحُيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا فَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ فَخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا فَجَّلَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ فَيَكُونَ لِيَكُونَ لَيْ لِيَكُونَ اللَّهُ يَرَوُا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيْعُمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ لَكَالُ مِنَ حَوْلِهِمْ أَفَبِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيْعُمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بِٱلْحُقِ لَمَّا حَرَمًا عَامِنَا ﴿ وَيُتَحَمِّلُونَ وَاللَّهُ لَكُولُونَ ﴿ وَمَنْ مَثُولَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بِٱلْحُقِ لَمَا عَامِنَا فَي مَا اللَّهِ عَمْةً لَكُولُونَ فَي مَنْ وَمِنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بِٱلْحُقِ لَمَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بِٱلْحُقِ لَمَا حَامَانًا مَمْ مَنْ وَى لِللَّهُ مَا مُؤْمَى لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْلُونَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا اللَّهُ وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَامًا عَامِنَا فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْعُولِينَ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى ا

﴿ جَآءَهُو ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

# سُورَةُ الروم

فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غُلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِللَّهِ ٱلْأَمْرُ

مِن قَبُلُ وَمِنْ بَعُذُ وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

🖜 ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية. ۞ ﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وَعْدَ ٱللَّهِ ۗ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِهم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَل مُّسَمَّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةَ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِّ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَقِبَةَ ٱلَّذِينَ أُسَنُّواْ ٱلسُّوَأَيِّ أَن كَذَّبُواْ بِحَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجُرِمُونَ ١ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِمْ شُفَعَنَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ كَفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَتَفَرَّقُونَ ۞ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

٥ ﴿ وَجَآءَتُهُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

١٤٠٤ أيرُجَعُونَ ﴾ شعبة بالياء بدل التاء.

وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِءَايَتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأَوْلَنِلِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَى وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ٥ وَمِنْ ءَايَتِهِۦٓ أَنُ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَلَيْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَفُ أَلۡسِنَتِكُمُ وَأَلُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِتِ لِلۡعَالِمِينَ اللهِ وَمِنْ ءَايَتِهِ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهُ } إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ٣ وَمِنْ ءَايَتِهِ ع يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَيُحْيِـ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١

#### ﴿ تَخُرُجُونَ ﴾

ابن ذكوان وجمان: بفتح التاء وضم الراء وهو المقدم، وكحفص.

﴿ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ شعبة وابن عامر بفتح اللام بعد الألف. وَمِنْ ءَايَتِهِ } أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ } ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمُ تَخُرُجُونَ ١ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ و قَانِتُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمُّ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَننكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقُنكُمُ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَهْوَآءَهُم بِغَيْر عِلْمِ ۖ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ١ قَأُقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخِلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥٥ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ

وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ

فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَا لَكُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١

وقف هشاه

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنُهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ أُمْ أُنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيشُركُونَ ﴿ وَإِذَآ أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرحُواْ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ١ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهُ ۗ وَأُوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رّبَا لِّيرْبُواْ فِيَ أُمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمُ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

وقف هشار

قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشُرِكِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ و مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَبِذِ يَصَّدَّعُونَ ا مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ - وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بأَمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ و فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ و كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ -فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ ـ لَمُبْلِسِينَ اللَّهُ عَانظُرُ إِلَى عَاثلُو رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ اللَّهِ عَانظُرُ إِلَى عَاثلُو رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحِي ٱلْمَوْتَى ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

وقف هشاو

﴿ فَجَآءُوهُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

#### ١٤٠٤ كِسْفَا ﴾

ابن عامر بإسكان السين، ولهشام وجه كحفص، والأول هو المقدم.

#### ٥ ﴿ أَثَرِ ﴾

شعبة بحذف الألف الأولى والثانية على الإفراد.

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرَّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ ـ يَكْفُرُونَ ٥ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ١ وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْي عَن ضَلَلَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيَتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ١٠ ٥ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقُسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ ﴿ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَٰنَ لَقَدُ لَبِثُتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ فَيَوْمَبِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَبِن جِئْتَهُم بِّايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۞

﴿ ضُعُفِ ﴾ معاً. ﴿ ضُعُفَا ﴾

ابن عامر بضم الضاد. وشعبة بالفتح، وحفص بالوجمين.

رُنَّ ﴿ لَبِثْتُمْ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

﴿ تَنفَعُ ﴾ ابن عامر بالتاء بدل الياء.

﴿ وَلَقَد ضَّرَبُنَا ﴾ ابن عامر بالإدغام.

وقف هشام

۞﴿ يَشَاَّءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

### سُورَةُ لقمان

وقف هشار

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ١ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ١ هُدَى وَرَحْمَةً لِّلُمُحْسِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَتِبِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبِّهِمُّ وَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواْ أُوْلَامِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرَا ۖ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ٨ خَلِدِينَ فِيهَا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَأُنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ١ هَٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ - بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١

﴿ وَيَتَّخِذُهَا ﴾ شعبة وابن عامر بضم الذال. هم أن عامر بضم الذال. ﴿ هُمْزُوًّا ﴾ شعبة وابن عامر بهمز الواو.

🗘 ﴿ الَّمْ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

المتفق

۞﴿ أَنُ ٱشۡكُرُ ﴾ معاً. ابن عامر بضم النون وصلاً.

الله ﴿ يَابُنِّي ﴾ كله. شعبة وابن عامر بكسر الياء

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشُكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ٥ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ١ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِأَبْنِهِ - وَهُوَ يَعِظُهُ و يَابُنَى ٓ لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ و وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُن وَفِصَالُهُ و فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ١ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ـ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۚ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ا يَابُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي اللَّهِ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٠ يَبُنَى أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ١ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ١ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١

المتفق

١٤٠٥ ﴿ نِعْمَةً ﴾

شعبة وابن عامر بإسكان العين وإبدال الهاء تاء مربوطة مع تنوين فتح.

> المراز قِيلَ ﴾ هشام بالإشمام.

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأُسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ و ظَلِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمُ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ ۞ ۞ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثُقَيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓ ا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ١ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنْ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبُحُر مَّا نَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

وقف هشار

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلُّ يَجُرِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا شعبة وابن عامر بالتاء بدل الياء. | يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُريَكُم مِّنْ ءَايَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلَل دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلهُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِاَيْتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّار كَفُور ١ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَّا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بُاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا ۗ وَمَا تَدُرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞

سُورَةُ السجدة

📆 ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

# وقف مشار

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ۞ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَائُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَاهُم مِّن نَّذِير مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ، مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ١ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ۚ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٥ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِيَّ أَحْسَنَ كُلَّ شَىءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ و مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ - وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ۞ وَقَالُوٓاْ أَعِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَعِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلُ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمُ كَافِرُونَ ۞ ۞ قُلُ يَتَوَفَّلُكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١

﴿ خَلُقَهُو ﴾ ابن عامر بإسكان اللام.

١٤٤ ﴾

ابن عامر بهمزة مكسورة على الإخبار.

﴿ أُرعِنَّا ﴾

هشام وجمان بإدخال ألفاً بين الهمزتين، وعدم الإدخال.

۞﴿ الَّمْ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية. ۞﴿ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ١ وَلَوْ شِئْنَا لَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَلْهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَيَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ ۞ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَا وَطَمَعَا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ١٠ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أَخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقَا لَّا يَسْتَوُونَ ١٠ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأُوي نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ ١٠٠٠

وقف هشار

۞﴿ وَقِيلَ ﴾ هشام بالإشام. وقف هشار

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بَِّايَتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعُرَضَ عَنْهَأْ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجُرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآبِهِ - وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَيْ إِسْرَءِيلَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوًّا ۗ وَكَانُواْ بِاَيَتِنَا يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ١ أُو لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَلْمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِيمَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ٥ فَأَعُرِضُ عَنْهُمُ وَٱنتَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ٦ سُورَةُ الأحزاب

١ أُربِمَّةً ﴾ هشام وجمان: بالإدخال ألفاً بين الهمزتين، وعدمه وهو المقدم.

### بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَٱتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بٱللَّهِ وَكِيلًا ٣ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ - وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَتِكُمُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمُ أَبْنَاءَكُمُّ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُواهِكُمُّ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا عَابَآءَهُمْ فَإِخُوَانُكُمْ فِي ٱلدِّين وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ٱلنَّبِيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَاتُهُم أُ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰ أُولِيَآبِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠

ابن عامر بفتح التاء والهاء وتشديد الظاء.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّانَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبن مَرْيَمٌ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٧ لِّيَسْئَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمَا ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَا وَجُنُودَا لَّمُ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمْ يَنَأَهُلَ يَثُرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَعُذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةُ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ

لَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ١ وَلَقَدُ كَانُواْ عَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن

قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْءُولَا ۞

وقف هشار

﴿ إِذْ جَّآءُوكُم ﴾ هشام بالإدغام فيها. ﴿ جَآءَتُكُمْ ﴾ ﴿ جَآءُوكُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة فيها. المن وإذ زَّاغَتِ ﴿ وَإِذ زَّاغَتِ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ ٱلظُّنُونَا ﴾ شعبة وابن عامر بإثبات الألف وصلاً ووقفاً. الله ﴿ مَقَامَ ﴾ شعبة وابن عامر بفتح الميم. ﴿ بِيُوتَنَا ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الباء.

وقف هشار

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْل وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوِّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ ٥ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخُوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمُّ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَنَبِكَ لَمُ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ عَمَالَهُم وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ عَمَالَهُم وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمُ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَتَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّا رَءًا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَلذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِيمَا ١

﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

(آ) ﴿ إِسْوَةٌ ﴾ ابن عامر بكسر الهمزة.

شر رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ شعبة بإمالة الراء وصلاً، وإمالة الراء والهمزة وقفاً. وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة وقفاً.

﴿ زَادَهُمْ ﴾ ابن ذكوان وجمان: بالإمالة وهو المقدم، وبالفتح.

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحُبَهُ و وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ۞ لِّيَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ١ وَأُنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَريقًا ۞ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَوُوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَ جِكَ إِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلُمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

يُضَعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١

وقف هشار

﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

( ٱلرُّعُبَ ﴾ ابن عامر بضم العين.

﴿ مُّبَيَّنَةِ ﴾ شعبة بفتح الياء. ﴿ نُضَعِّفُ لَهَا الْعَذَابَ ﴾ من عامر بالنون بدل ال

ابن عامر بالنون بدل الياء وحذف الألف وتشديد العين وكسرها، وفتح الباء. وقف مشار

﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۦ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّؤْتِهَآ أُجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ١ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِن ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعُرُوفَا ١ وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ا وَآذَكُرُنَ مَا يُتُلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلْحِكْمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْقَنِتِينَ وَٱلْقَنِتِينَ وَٱلْقَنِتَتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَتِ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْمُتَصَدِقَتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّنبِمَتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

رَّ ﴿ وَقِرْنَ ﴾ ابن عامر بكسر القاف. ﴿ بِيُوتِكُنَّ ﴾ معاً. شعبة وابن عامر بكسر الباء.

الوختلف بينهو

ابن ذكوان بالتاء بدل الياء.

> ﴿ فَقَد ضَّلَّ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

١٤ تَقُولُ ﴾ هشام بالإدغام.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدُ ضَّلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّق ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُّهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَا زَوَّجْنَاكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَبُ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرَأْ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۞ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ ۗ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقُدُورًا ۞ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رَسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ و وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفَى بٱللَّهِ حَسِيبًا ١ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّانَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرَا كَثِيرًا ۞ وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةَ وَأُصِيلًا ١ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمْ وَمَلَنْ إِكَتُهُ ولِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

وقف هشار

المنظم ال ابن عامر بكسر التاء. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ و سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ١ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ - وَسِرَاجَا مُّنِيرًا ١ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ١ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُو جَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةَ مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيٓ أُزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

وقف هشاو

الله ﴿ تُرْجِيءُ ﴾

شعبة وابن عامر بإبدال الياء همزة مضمومة. ووقف عليها هشام بالإبدال ياءًا مع الإسكان والروم والإشمام، والتسهيل مع الروم.

شعبة وابن عامر بكسر الباء. ﴿ إِنَّنَّهُ ﴾

هشام بإمالة النون والألف.

ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَينَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١ لَّا يَعِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُورِجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبَا ا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَلهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَعۡنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ ٱلْحُقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْتَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًاۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ۞ إِن تُبْدُواْ شَيْعًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١

وقف هشار

۞ تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُغُوىۤ إِلَيْكَ مَن تَشَآءً وَمَن

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ إِخُوَانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَاءِ إِخُوَانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَاءِ أُخَوَتِهِنَّ وَلَا نِسَابِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ ۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ا ٱللَّهَ وَمَكَبٍكَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهينًا ١ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَنَا وَإِثۡمَا مُّبِينَا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِّإَزْوَ جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤُذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ۞ لَّبِن لَّمُ يَنتَهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ فِي اللَّهِ اللَّ مَّلُعُونِينَ ۗ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوا مِن قَبُلُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

وقف هشار

وقف هشار

يَسْئَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ اللهِ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ رَبَّنَا ءَاتِهِمُ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ١ ١٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا الله يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدَا ١ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۚ إِنَّهُ و كَانَ ظَلُومَا جَهُولًا ۞ لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

#### ١٤ ﴿ ٱلرَّسُولَا ﴾

السَّبيلًا ﴾

شعبة وابن عامر بإثبات الألف وصلاً ووقفاً فيها.

#### ﴿ سَادَتِنَا ﴾

ابن عامر زاد ألفاً بعد الدال وكسر التاء.

# ١ كثيرًا ﴾

ابن عامر بالثاء بدل الباء.

### سُورَةُ سبأ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلُ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينِ ٣ لِّيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ أُوْلَتبِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي عَايَتِنَا مُعَاجِزينَ أَوْلَتَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ٥ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَّ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزيز ٱلْحَمِيدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُل يُنَبِّئُكُمُ إِذَا مُزَّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفي خَلْق جَدِيدٍ ۞

رَّ ﴿ عَالِمُ ﴾ ابن عامر بضم الميم.

الله السيم الله السيم الله السيم الله السيم الس

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةً أَن بَل ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَْ إِن نَّشَأُ نَخُسِفُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةَ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَّا ۖ يَجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ و وَٱلطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَنِ ٱعْمَلُ سَبِغَتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُو عَيْنَ ٱلْقِطْرُ وَمِنَ ٱلْجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبَّهِ } وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُو مَا يَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُور رَّاسِيَتٍ ٱعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُودَ شُكْرَاْ وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ١ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ٢ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

رُ كِسُفَا ﴾ شعبة وابن عامر بإسكان السين.

الرِّيخ ﴾ شعبة بضم الحاء.

﴿ مِنسَأَتَهُ وَ ﴾ ابن ذكوان بإسكان الهمرة.

المراز مَسَكِنِهِمُ ﴾

شعبة وابن عامر بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف.

١ يُجَازَى ﴾

شعبة وابن عامر بالياء المضمومة وفتح الزاي وألف بعدها.

﴿ ٱلْكَفُورُ ﴾

شعبة وابن عامر بضم الراء

المَّا لِمُعِدُ ﴾

هشام بحذف الألف وتشديد العين وكسرها.

٥ ﴿ صَدَقَ ﴾ ابن عامر بتخفيف الدال.

﴿ وَلَقَد صَّدَقَ ﴾ هشام بالإدغام.

١٤٠٥ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾ ابن عامر بضم اللام وصلاً.

لَقَدُ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً حَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ اللهِ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ا فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ

وقف هشاو

جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أَكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ اللهِ

ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَلهِرَةَ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١

فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقُنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتٍ لِّكُلِّ

صَبَّارِ شَكُورِ ١ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ و فَٱتَّبَعُوهُ

إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ و عَلَيْهِم مِّن سُلْطَان إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ

وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ قُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن

دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي

ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ ومِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ٣

#### ١ حَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ ﴿ يعدها ابن عامر رأس آية.

۞﴿ فَزَّعَ ﴾ ابن عامر بفتح الفاء والزاي.

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ٓ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ا وَقُلْ مَن يَرُزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ قُل لَّا تُسْئَلُونَ عَمَّآ أُجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحُوِّقِ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلُ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بهِۦ شُرَكَآءً كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةَ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلَاۤ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ ٣

وقف هشار

وقف مشار

﴿ إِذ جَّآءَكُم ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَآءَكُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ إِذ تَّأْمُرُونَنَآ ﴾ هشام بالإدغام.

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوۤا أَنۡحُنُ صَدَدُنَكُمُ عَن ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۖ بَلُ كُنتُم مُّجُرمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجُعَلَ لَهُ ٓ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَفِرُونَ ١ وَقَالُواْ نَحُنُ أَكْثَرُ أَمُولًا وَأُولَادَا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَآ أَمُوالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُم بِٱلَّتِي تُقَرّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَنِبِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَتَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ اللَّهِ فَيُقَدِرُ لَهُ وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن شَيْءِ فَهُوَ يُخُلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ١

المَعْمُ اللَّهُمْ ﴾

﴿ نَقُولُ ﴾

شعبة وابن عامر بالنون بدل الياء فيهما.

الله ﴿ جَآءَهُم ﴾

ابن ذكوان بالإمالة.

١ أُجُرِيّ ﴾ شعبة بإسكان الياء مع المد

١ الغيوب شعبة بكسر الغين.

المنفصل وصلاً.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَنبِكَةِ أَهَنَوُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ١٠ قَالُواْ سُبۡحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهم ۖ بَلۡ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَ ۗ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعَا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيّنَتٍ قَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَلِذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ﴿ وَمَا ءَاتَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا ۖ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ١ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞ ۞ قُلُ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَ حِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنُ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمُّ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءِ شَهِيدٌ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقُذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿

وقف هشار

الله ﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

۞﴿ ٱلتَّنَآؤُشُ ﴾

شعبة بهمزة بدل الواو مع المد

الله وحيل ا ابن عامر بالإشمام.

قُلُ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ اللَّهُ فَإِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أُضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۗ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِىۤ إِلَىَّ رَبِّنٓۚ إِنَّهُ و سَمِيعُ قَرِيبٌ ١٠٥ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانٍ قَرِيبِ ١٠٥ قَرِيبِ وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ كَفَرُواْ

وقف هشام

بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقُذِ فُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ١

## سُورَةُ فاطر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَنبِكَةِ رُسُلًا أُولِي أُجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ ۚ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُو مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَـَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّ هَلَ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرۡضِۚ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٣

🕮 ﴿ يُبُدِئُ ﴾ خمسة أوجه: اثنان على القياس وهي: الإبدال حرف مد من جنس حركة ما قبلها، والتسهيل مع الروم. وثلاثة على الرسم وهي: الإبدال ياء مضمومة تبعاً لما صورت عليه ثم تسكن للوقف فيتحد مع الوجه الأول، والرابع والخامس الإبدال ياءاً مع الروم والإشام. ۞﴿ يَشَاءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

وقف هشام

الله ﴿ تَرْجِعُ ﴾

ابن عامر بفتح التاء وكسر الجيم.

٨ ﴿ فَرَعَاهُ ﴾

شعبة وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة، ولابن ذكوان وجه بالفتح.وهو الراجح.

الله مَّيْتِ ﴾ شعبة وابن عامر بإسكان الياء.

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ٥ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ و سُوَّءُ عَمَلِهِ ــ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ ٱلرّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ۗ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُوْلَتِهِكَ هُوَ يَبُورُ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجَا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهْ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ مَ إِلَّا فِي كِتَابِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١

وقف هشار

٧ ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف هشام

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَابُهُ و وَهَاذَا مِلْحٌ أُجَاجُ ۗ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمَّا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٣ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِير ۞ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمُ ۗ وَيَوْمَ ٱلۡقِيَامَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ١ ۞ ۞يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْق جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰۚ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكٌّ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

وقف هشار

وقف مشار

وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ۞ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُور ۞ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۞ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُر وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذُتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بهِ عَمَرَاتِ مُّخْتَلِفًا أَلْوَنُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ و كَذَالِكُ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ٣ لِيُوَقِّيَهُمُ أَجُورَهُمُ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ و غَفُورٌ شَكُورٌ ١

﴿ جَاءَتُهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ أَخَذتُ ﴾

ابن عامر وشعبة بالإدغام.

الله الله عامر رأس آية. ﴿ لِا يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف هشام

﴿ يَشَاءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر. ﴿ ٱلۡعُلَمَـٰتُوُّا ﴾ خمسة القياس، وسبعة الرسمي، والرسمي، هو: الإبدال واواً مع السكون وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع الإشهام وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع الروم وعليه القصر فقط. وقف مشار

وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَابِ هُوَ ٱلۡحَقُّ مُصَدِّقَا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١ ثُمَّ أُوْرَثُنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۗ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقُتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ جَنَّكُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۞ ٱلَّذِيّ أُحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَنَالِكَ نَجُزِى كُلَّ كَفُورِ ۞ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَ لَمُ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۗ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُور ١

الله وَلُولُوا الله

شعبة بإبدال الهمزة الأولى واواً. وابن عامر بتنوين كسر وبدون ألف وقفاً.

﴿ وَلُؤُلُو ﴾

ووقفاً لهشام ثلاًثة أوجه: بالتسهيل مع الروم، والإبدال مع الإسكان والروم.

﴿ وَجَاّءَكُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ۗ وَلَا يَزيدُ ٱلْكَافِرينَ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ إِلَّا مَقْتَا ۗ وَلَا يَزيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ١٥٥ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنُ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمَّ فَلَمَّا جَآءَهُمۡ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمۡ إِلَّا نُفُورًا ١٠ ٱسۡتِكۡبَارَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكۡرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن جَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلَا ۗ وَلَن جَجدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا ۞ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَىء فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ و كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

﴿ بَيِّنَتِ ﴾ شعبة وابن عامر بألف بعد النون على الجمع.

> (أَنَّ ﴿ جَاءَهُمْ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

### ﴿ زَادَهُمْ ﴾

ابن ذكوان وجمان: بالإمالة وهو المقدم، وبالفتح.

اللَّهِ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف هشام

١٤٠٤ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

# سُورَةُ بس

وقف هشار

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى

ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ

فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِصِيرًا ١٠

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يس ٥ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ٥ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ تَنزِيلَ ٱلْعَزيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمُ فَهُمْ غَافِلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقُمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٥ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأُجْرِ كَرِيمٍ ۞ إِنَّا نَحُنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ

( يس ﴾ شعبة بإمالة الياء.

﴿ يِسَ ٥ وَّٱلْقُرْءَانِ ﴾ شعبة وابن عامر بالإدغام.

> ٥ ﴿ تَنزِيلُ ﴾ شعبة بضم اللام وصلاً.

٩ ﴿ سُدًّا ﴾ معاً. شعبة وابن عامر بضم السين.

﴿ وَالَّهِ إِنَّا لَذَرُ تَهُمُ ﴾ هشام بالتحقيق مع الإدخال والتسهيل مع الإدخال وهو

﴿ عَالْنَذَرْتَهُمْ ﴾

🗘 ﴿ يُمْسَى ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وَءَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُّبِينٍ ١

﴿ إِذْ جَّاآءَهَا ﴾ هشام بالإدغام.

> ﴿ جَآءَهَا ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ فَعَزَزُنَا ﴾ شعبة بتخفيف الزاي الأولى.

۞﴿ أَدبِن ﴾ هشام وجمان: بالإدخال بين

> ﴿ وَجَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

الهمزتين، وعدمه.

﴿ عَأَتَّخِذُ ﴾

هشام بالتحقيق مع الإدخال والتسهيل مع الإدخال وهو المقدم

﴿ ءَا لَتَّخِذُ ﴾

ش ﴿ قِيلَ ﴾ هشام بالإشام.

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمُّ لَيِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيهُ ۞ قَالُواْ طَنبِرُكُم مَّعَكُمُ أَينِ ذُكِّرْتُمْ بَلُ أَنتُمُ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۞ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْعَلُكُمْ أَجْرَا وَهُم مُّهْتَدُونَ ١ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَّا تُغُن عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّيٓ إِذَا لَّفِي ضَلَال مُّبِينٍ ۞ إِنِّي عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ٥ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١

وقف هشار

وقف هشار

﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ عِنْ بَعُدِهِ عِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ خَلْمِدُونَ ا يُحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ عَلَى الْعُبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١٠٠ أَلَمُ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَبِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ١ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ١ سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۞ وَٱلشَّمْسُ تَجُرى لِمُسْتَقَرّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١

شهر العيون المسمعية وابن ذكوان بكسر العين. شعبة وابن ذكوان بكسر العين. شعبة بحذف هاء الضمير وصلاً ووقفاً.

١٤٠٤ أرتَّاتِهِمُ ﴾

ابن عامر بألف بعد الياء وكسر التاء والهاء.

> 🗓 ﴿ قِيلَ ﴾ معاً. هشام بالإشمام.

الله ﴿ يَخَصِّمُونَ ﴾

۞﴿ مَّرُقَدِنَا ۖ هَٰذَا ﴾ شعبة وابن عامر بدون سكت.

هشام بفتح الخاء.

وَءَايَةُ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرُكَبُونَ ١٠ وَإِن نَّشَأُ نُغُرِقُهُمُ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ۞ إِلَّا رَحْمَةَ مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتٍ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ١ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيُلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۗ هَنذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

وقف هشار

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ٥ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ١ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةُ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ١ سَلَمُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ١ وَٱمۡتَازُواْ ٱلۡيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١ ۞ أَلَمُ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ ۗ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينُ ۞ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمُ ۞ وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۗ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ۞ هَاذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٓ أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشُهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ا وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخُنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۞ وَمَن نُّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلُقَّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا عَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ الله لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرينَ ﴿

وقف هشار

﴿ وَأَنُ ٱعۡبُدُونِي ﴾ ابن عامر بضم النون وصلاً. ﴿ جُبُلًا ﴾

ابن عامر بضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام.

🦈 ﴿ مَكَانَاتِهِمْ ﴾ شعبة بألف بعد النون.

﴿ نَنكُسُهُ ﴾ ابن عامر بفتح النون الأولى وإسكان النون الثانية وضم

لكاف وتخفيفها. ﴿ تَعْقِلُونَ ﴾

ابن ذكوان بالتاء بدل الياء.

ابن عامر بالتاء بدل الياء.

١٠٠٠ وَمَشَارِبُ ﴾ هشام بالإمالة.

أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَلَمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ١ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ا وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ١ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ ١٠٠٠ فَكُونكَ قَوْلُهُمُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ١ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحْى ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمُ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ اللَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِرِ عَلَىٰٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَاۤ ا أَمْرُهُو إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

سُورَةُ الصافات

وقف هشار

١٤٥٥ الله المالية الما ابن عامر بفتح النون.

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وقف مشار

وَٱلصَّنَفَّاتِ صَفَّا ۞ فَٱلزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّلِيَاتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَحِدٌ ۞ رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ۞ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِب ۞ وَحِفْظَا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ۞ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ۞ دُحُورًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمُ أَشَدُّ خَلَقًا أَم مَّنُ خَلَقْنَأْ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّن طِينِ لَّا زِبِ ١ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ۞ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةَ يَسْتَسْخِرُونَ ۞ وَقَالُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١ أُو ءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ١ قُلُ نَعَمُ وَأَنتُمُ دَاخِرُونَ ١ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ اللَّاقِلُونَ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَاذَا يَوْمُ ٱلدِّين ۞ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۞ ۞ ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ٣ وَقِفُوهُمُ إِنَّهُم مَّسْؤُولُونَ ١

الم ﴿ بِزِينَةِ ﴾ ابن عامر بالكسر بدل التنوين. ﴿ ٱلْكَوَاكِبَ ﴾ شعبة بفتح الباء وصلاً.

٨ ﴿ يَسْمَعُونَ ﴾

شعبة وابن عامر بإسكان السين وتخفيف الميم.

ا ﴿ إِذَا ﴾

ابن عامر بهمزة واحدة على الإخبار .

﴿ مُتُنَا ﴾

شعبة وابن عامر بضم الميم.

﴿ أَرِءِنَّا ﴾

هشام وجمان بإدخال ألفأ بين الهمزتين، وعدم الإدخال.

﴿ أَوْ ءَابَآؤُنَا ﴾ ابن عامر بإسكان الواو الأولى.

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأُقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ۞ قَالُوٓا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَن ٱلْيَمِينِ ۞ قَالُواْ بَل لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلُطَانٍ ۖ بَلُ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ١ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۗ إِنَّا لَذَآبِقُونَ ۞ فَأَغُونِنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غُوينَ ۞ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ ١ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوۤاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِر مَّجۡنُونِ ا بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِلِينَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ۞ وَمَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ أُولَتِبِكَ لَهُمْ رِزْقُ مَّعْلُومٌ ۞ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ا يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَّعِينِ الْبَيْضَآءَ لَذَّةِ لِلشَّارِبِينَ اللهَّارِبِينَ اللهَّ الله فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهِ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ

ٱلطَّرُفِ عِينٌ ۞ كَأُنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ

عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمُ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ ۞

وقف هشار

شر قييل ﴾ هشام بالإشام. شر أدينًا ﴾ هشام وجمان بإدخال ألفاً بين الهمزتين، وعدم الإدخال. ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ أَرْءِنَّكَ ﴾

هشام بإدخال ألفاً بين الهمزتين.

### ٥ ﴿ إِذَا ﴾

ابن عامر بهمزة واحدة على الإخبار.

#### ﴿ مُتُنَا ﴾

شعبة وابن عامر بضم الميم.

### ﴿ أَرعِنَّا ﴾

هشام وجمان بإدخال ألفاً بين الهمزتين، وعدم الإدخال.

#### ٥٥ ﴿ فَرَعَاهُ ﴾

شعبة وابن ذُكوان بإمالة الراء والهمزة، ولابن ذكوان وجه بالفتح.وهو الراجح.

📆 ﴿ وَلَقَد ضَّلً ﴾ ابن عامر بالإدغام.

﴿ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴾ ابن عامر بكسر اللام.

يَقُولُ أَعِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَعِنَّا لَمَدِينُونَ ۞ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ٥ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيَّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ١ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةَ لِّلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُرُجُ فِي أَصُلِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ طَلَعُهَا كَأَنَّهُ و رُءُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ ١ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمِ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ ۞ فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ۞ وَلَقَد ضَلَّ قَبْلَهُم أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَقَد أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ۞ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرينَ اللهِ عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدُ نَادَنْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُلْنِعْمَ

ٱلْمُجِيبُونَ ١ وَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ و مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١

وقف هشار

وقف هشار

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ وهُمُ ٱلْبَاقِينَ ١ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجُرى ٱلْمُحْسِنِينَ ا إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا ۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ عَلَإِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ و بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اللَّهِ مَا اللَّهَ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ۞ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَنَظَرَ نَظْرَةَ فِي ٱلنُّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞ فَتَوَلَّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَىٰ ءَالِهَتِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ١ فَأَقُبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ١٠٠ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ وبُنْيَانَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ا فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَكُهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَبَشِّرْنَهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ ١ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَيَّ إِنِّيَ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّيَ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَاأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ مَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١

ﷺ ﴿ إِذْ جَّاآءَ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَاآءَ ﴾

﴿ جَاءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

آ ﴿ أَربِفُكًا ﴾ هشام بإدخال ألفاً بين الهمزتين.

﴿ يَكِبُنَيّ ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الياء. ﴿ يَكَأَبَتَ ﴾

ابن عامر بفتح التاء وصلاً. ووقفاً بالهاء.

﴿ يَنَأَبُه ﴾

﴿ شَاّعَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

الإمالة

المتفق

📆 ﴿ قَد صَّدَّقْتَ ﴾ هشام بالإدغام.

فَلَمَّآ أَسُلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَاإِبُرَاهِيمُ ﴿ قَدُ صَّدَّقْتَ ٱلرُّءْيَأْ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُرى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْبَلَنَوُٰا ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَكُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١ كَذَلِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ا إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَاقَ نَبِيَّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحُسِنُ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ

وقف هشار

الله وَإِنَّ ٱلْمَاسَ ﴾

ابن ذكوان وجمان: بهمزة وصل بدل القطع وهو المقدم، وكحفص.

اللَّهُ رَبُكُمْ وَرَبُ ﴾ شعبة وابن عامر بالرفع فيهم.

عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا تَتَّقُونَ ١ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ١ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١

هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١ وَهَدَيْنَاهُمَا

ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمُ

وقف هشام

۞﴿ ٱلْبَلَتُوَّا ﴾ خمسة القياس، وسبعة الرسمي، والرسمي، هو: الإبدال واوأ مع السكون وعليه ثلاثة المد، والإبدال واوأ مع الإشهام وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع الروم وعليه القصر فقط.

﴿ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴾

ابن عامر بكسر اللام.

الله عَالِ يَاسِينَ ﴾ عَالِ يَاسِينَ

ابن عامر بهمزة مفتوحة بعدها ألف، ولام مكسورة يجوز الوقف عليها اضطراراً أو اختباراً.

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَىٰۤ إِلَٰ يَاسِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ شَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ ا إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهُ تُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمْ

وقف هشار

لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِٱلْأَيْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّا

يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُون ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُشَحُون

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ

ا فَلُولًا أَنَّهُ مَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهِ لَلبَّ فِي بَطْنِهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٥٥ فَنَبَذُنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ١٠٥٥ وَأَنْبَتُنَا

عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقُطِينِ ۞ وَأَرْسَلُنَهُ إِلَى مِاْعَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١ فَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ ١ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبَّكَ

ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَابِكَةَ إِنَاثَا وَهُمْ

شَهِدُونَ ۞ أَلَا إِنَّهُم مِّنَ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَ ٱللَّهُ

وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٠ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١٠ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

الوختلف بينهو

المتفق

١٤ تَذَكُّرُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بتشديد الذال.

المُخْلِصِينَ ﴾ معاً. ابن عامر بكسر اللام.

الله ﴿ وَلَقَد سَّبَقَتُ ﴾ هشام بالإدغام.

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۞ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ سُلَطَنُ مُّبِينُ ۞ فَأَتُواْ بِكِتَبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ و وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَا ۚ وَلَقَدُ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ ١ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ اللهُ عَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا مِنَّاۤ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ اللَّهُ مَعْلُومٌ اللهُ عَلُومُ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ۞ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ فَكَفَرُواْ بِهِ - فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ۞ وَأَبْصِرْهُمْ

وقف هشار

سُورَةُ ص

فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۞ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ فَإِذَا نَزَلَ

بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ

اللهِ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اللهِ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا اللهِ وَأَبْصِرُ

يَصِفُونَ ١ وَسَلَمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وقف هشار

صَّ وَٱلْقُرُءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ و كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ٣ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَنَا سَحِرٌ كَذَّابٌ ۞ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَحِدًّا ۚ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ٥ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمُّ إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءُ يُرَادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَلْذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَنذَآ إِلَّا ٱخْتِلَقُ ۞ أَعُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَاب ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ۞ أَمْ لَهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ ١ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ۞كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لْئَيْكَةً أُوْلَنَبِكَ ٱلْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ١ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن

فَوَاقِ ٥ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ

ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ أَرَّهُ غُنْرِلَ ﴾ هشام ثلاثة أوجه: بالإدخال مع التحقيق والتسهيل للثانية

﴿ أَ. • نزِلَ ﴾ وكحفص، والمقدم الإدخال مع التحقيق.

﴿ لَيْكَةَ ﴾

ابن عامر بفتح اللام دون همزة وفتح التاء.

🗘 ﴿ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف مشار

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۚ إِنَّهُ ٓ أَوَّابُ ا إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُو يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَ أَوَّابُ ١ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَعَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ۞ ۞ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبَوُا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزعَ مِنْهُمٌّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَآهُدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ١ إِنَّ هَاذَآ أَخِي لَهُ و تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٥ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ } وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِيلُ مَّا هُمٍّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّكُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ و وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ١ ١ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ذَالِكَ ۗ وَإِنَّ لَهُ و عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ ۞ يَكَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

﴿ إِذ تَّسَوَّرُواْ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ ٱلْمِحْرَابَ ﴾

ابن ذكوان وجمان: بالإمالة وهو المقدم، وبالفتح.

> ﴿ إِذ دَّخَلُواْ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

بن د ربود.

شعبة وابن عامر بإسكان الياء وصلاً.

﴿ لَقَد ظَلَمَكَ ﴾ ابن ذكوان بالإدغام.

وقف هشار وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجُعَلُ

ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ١ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُوٓاْ

ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعُمَ

ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ أَوَّابٌ ۞ إِذْ عُرضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّفِنَتُ ٱلْجِيَادُ

ا فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْر رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتُ الْخَيْرِ عَن ذِكْر رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتُ

بٱلْحِجَابِ اللهُ وُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ اللهُ

وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ اللهُ

قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِيٌّ ا

إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجُرى بِأَمْرِهِ ـ رُخَاءً

حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ۞ وَءَاخَرينَ

مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَلْذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْر

حِسَابِ ۞ وَإِنَّ لَهُ و عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ ۞ وَٱذْكُرُ

عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ٓ أَنِّي مَسَّنَى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ

وَعَذَابٍ ١ أَرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١ اللهِ

﴿ وَعَذَابٍ ۞ ٱرْكُضُ ﴾ هشام بضم نون التنوين وصلاً.

وَوَهَبْنَا لَهُ ٓ أَهۡلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحۡمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَٱضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبُدُ إِنَّهُ ٓ أُوَّابُ ۞ وَٱذْكُرُ عِبَدَنَآ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ١ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم جِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّار ۞ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ١ وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفُلُّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ هَاذَا ذِكُرُ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ا جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوابُ ٥ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ٥ ٥ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرُفِ أَتْرَابٌ ١ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١ الطَّرُفِ أَتْرَابٌ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ۞ هَاذَاْ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَّابِ ٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥ هَلْذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۞ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ ۚ أَزْوَاجُ ۞ هَاذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمُ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمُّ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ٥ قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَاذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١

وقف هشار

النه ﴿ بِخَالِصَةِ ﴾ هشام بكسر التاء المربوطة بدل

١ وغَسَاقُ ﴾ شعبة وابن عامر بتخفيف السين.

وقف مشار

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَار ١ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخُريًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ ٱلْأَبْصَارُ ١ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ مُنذِرُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزيزُ ٱلْغَفَّارُ ١ قُلُ هُوَ نَبَؤُاْ عَظِيمٌ ١ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ إِن يُوحَىٰ إِلَىَّ إِلَّا أَنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَىهِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرَا مِّن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ۚ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ و سَاجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَآبِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسُجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينٍ اللهِ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَيَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيۤ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿

ر وَلِي ﴾ شعبة وابن عامر بإسكان الياء وصلاً.

﴿ ٱلمُخْلِصِينَ ﴾ ابن عامر بكسر اللام.

المتفق

﴿ فَٱلْحَقَّ ﴾ ابن عامر بفتح القاف وصلاً.

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَا مُلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ قُلْ مَا أُسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ الله الله الله عَمْ الله عَلَمِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأُهُ و بَعْدَ حِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللل

وقف هشام

## سُورَةُ الزمر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّاۤ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا لِلَهِ ٱلدِّينُ ٱلْحَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ۞ لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدَا لَّالْصُطَفَىٰ مِمَّا يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحَنَهُ ۗ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ يُكُوّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجْرى لِأَجَل مُّسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ٥

وقف هشام

۞﴿ يَشَآءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

<sup>﴿</sup> وَٱلْحَقُّ أَقُولُ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

رَّ ﴿ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف هشاو

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأُنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَمِ ثَمَنِيَةً أَزُورِجٍ يَخُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنُ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلْمَتٍ ثَلَثٍّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُصۡرَفُونَ ۞ إِن تَكۡفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنُّ ۖ عَنكُمٌ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وزُرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ و مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ ونِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادَا لِّيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّار ﴿ أُمَّنُ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمَا يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ٥ قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ١

### ۞﴿ يَرْضَهُ ﴾

هشام وجمان: بإسكان الهاء وهو المقدم، وكحفص. وابن ذكوان بضم الهاء مع الصلة.

﴿ يَرُضَهُ و ﴾

قُلْ إِنَّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قُل ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ ويني ۞ فَٱعۡبُدُواْ مَا شِئۡتُم مِّن دُونِهِ ۚ قُلۡ إِنَّ ٱلۡخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ۗ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُ ذَالِكَ اللَّهِمِ عَلَيْكُ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ مِ يَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّنغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰۚ فَبَشِّرُ عِبَادِ ١ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَأُوْلَتِكَ هُمُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّار ﴿ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكَهُ و يَنْبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَّمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ١

وقف هشاو

وقف مشار

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْكَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِّلۡقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكُرِ ٱللَّهِ أُوْلَنَبِكَ فِي ضَلَل مُّبِينِ ٣ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَلَّبَا مُّتَشَابِهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاَّعُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِ عُسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِّرَجُل هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۞

شر وقيل ﴾ هشام بالإشام.

﴿ وَلَقَد ضَّرَبُنَا ﴾ ابن عامر بالإدغام.

وقف هشام 💮 💣 يَشَاءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

﴿ إِذ جَّاءَهُو ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَاءَهُو ﴾ ﴿ جَاءَهُو ﴾ ابن ذكوان بالإمالة فيها.

٥ فَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدُقِ إِذْ جَاءَهُمْ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِّلْكَافِرِينَ ١٠ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ مَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبّهمْ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن اللَّهُ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍ ۞ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلَ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرَّ هَلَ هُنَّ كَاشِفَكُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمُسِكَكُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلُ حَسْبِي ٱللَّهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوِّكِّلُونَ ۞ قُلُ يَقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١

وقف هشار

رُ مَكَانَاتِكُمُ ﴾ شعبة بألف بعد النون.

📆 ﴿ فَمَا لَهُو مِنْ هَادِ ﴾ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقُّ فَمَن ٱهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ ۗ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهم بِوَكِيلِ ١ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا قَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمَّىٰٓ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ أَم ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلُ أُوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشۡمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلۡاخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذَا هُمُ يَسۡتَبۡشِرُونَ ۞ قُل ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰۅَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَا فَتَدَوا بِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُواْ يَحُتَسِبُونَ ١

وقف هشار

وقف هشام

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بهم مَّا كَانُواْ بهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةَ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ و عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتُنَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أُغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَـٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ٥ أَوَ لَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَانِتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥ قُلُ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَأُنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۞ وَٱتَّبعُوٓاْ أُحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبَّكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةَ وَأَنتُمْ لَا تَشُعُرُونَ ١٠ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ٥

وقف هشار

أُوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَلني لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ١ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٥ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ١ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَّءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ١ لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِي ٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعۡبُدۡ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ مِيومَ ٱلْقِيامَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُويَّكُ بِيَمِينِهِ مُ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ١

﴿ قَد جَّآءَتُكَ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَآءَتُكَ ﴾

ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ بِمَفَازَتِهِمُ ﴾ شعبة بألف بعد الزاي على الجمع.

ابن عامر بنونين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. وقف هشار

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ أَثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخۡرَىٰ فَإِذَا هُمۡ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ١٠٠٠ وَأَشۡرَقَتِ ٱلْأَرۡضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلۡكِتَابُ وَجِاْيٓءَ بِٱلنَّبِيِّتَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۗ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبَّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذَاْ قَالُواْ بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتُ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١ قِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّىۤ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ١ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجُنَّةِ حَيْثُ نَشَآءٌ فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ١

شَاءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. شُر وَجِاْتَءَ ﴾ هشام بالإشام.

ش ﴿ وَسِيقَ ﴾ معاً. ابن عامر بالإشام. إجآءُوها ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة. ( فُتِحتُ ﴾ معاً. ابن عامر بتشديد التاء. هشام بالإشام.

وقف هشام

وقف هشار الإمالة

> هشام بالإشمام.

سُورَةُ غافر

وَتَرَى ٱلْمَلَىٰ مِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ جِحَمْدِ

رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحُقَّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حم اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّهِ عَافِر ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ ١٠ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمُّ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۚ وَجَادَلُواْ بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُّ ۗ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٥ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ و يُسَبِّحُونَ كِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوًّا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا فَٱغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٧

٥ ﴿ حمّ ﴾ شعبة وابن ذكوان بإمالة الحاء.

٥ ﴿ فَأَخَذتُّهُمْ ﴾ ابن عامر وشعبة بالإدغام.

ابن عامر بألف بعد الميم على

🗘 ﴿ حَمَّ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف هشار

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأُزُورِجِهِمْ وَذُرَّيَّتِهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٨ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِّ وَمَن تَق ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَان فَتَكُفُرُونَ ١ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعۡتَرَفۡنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ۞ ذَالِكُم بِأُنَّهُوٓ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُۥ كَفَرۡتُمۡ وَإِن يُشۡرَكُ بِهِۦ تُؤۡمِنُوٓاْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ -وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ٣ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ١ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ١ يَوْمَ هُم بَرزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

﴿ إِذ تُدْعَوْنَ ﴾ هشام بالإدغام.

وقف هشام

وقف مشار

ٱلْيَوْمَ تُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِر كَظِمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ا يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ا وَٱللَّهُ يَقْضِي الصُّدُورُ ا وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ۞ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ و قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ا وَلَقَدُ أُرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِاَيَتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرٌ كَذَّابٌ ١٠٠٠ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ

وَٱسۡتَحۡيُواْ نِسَآءَهُمُ وَمَا كَيۡدُ ٱلۡكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

﴿ تَدُعُونَ ﴾ هشام بالتاء بدل الياء.

﴿ مِنكُمْ ﴾ ابن عامر بالكاف بدل الهاء مع الإخفاء.

> ﴿ جَآءَهُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

> > وقف هشام

۞﴿ وَأَن ﴾

ابن عامر بالواو المفتوحة بدل أو.

#### ﴿ يَظْهَرَ ﴾

شعبة وابن عامر بفتح الياء والهاء.

#### ﴿ ٱلْفَسَادُ ﴾

شعبة وابن عامر بضم الدال وصلاً.

﴿ وَقَد جَّاءَكُم ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ جَآءَكُمْ ﴾

﴿ جَآءَنَا ﴾ ابن ذكوان بالإمالة فيها.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَى ٓ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ ۚ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابٌ ۞ يَلْقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهرينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُريكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ١ مِثْلَ دَأَبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنُ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۞ وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُوَلَّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍ ٣

الله ﴿ وَلَقَد جَّاءَكُمْ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ جَآءَكُمْ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

اللهِ الله

ابن ذكوان بتنوين كسر.

📆 ﴿ لَّعَلِّي ﴾

ابن عامر بفتح الّياء وصلاً.

﴿ فَأَطَّلِعُ ﴾

شعبة وابن عامر بضم العين

﴿ وَصَدَّ ﴾

ابن عامر بفتح الصاد.

شعبة بضم الياء وفتح الخاء.

وَلَقَدُ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ - حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ رَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابٌ ﴿ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمُ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحَا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ﴿ أَسْبَابَ ٱلسَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ و كَذِبَا ۚ وَكَذَالِكَ زُيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِ - وَصُدَّ عَن ٱلسَّبِيلْ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيّ ءَامَنَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ يَكَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ اللهِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةَ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَنَبِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ ٥

المتفق

الله ﴿ مَا لِي ﴾

هشام بفتح الياء وصلاً.

شعبة وابن عامر بهمزة وصل وضم الخاء، وفي الإبتداء بضم

﴿ وَيَنْقَوْمِ مَا لِى أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا " أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ ١ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ و دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۞ فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمُّ وَأَفَوَّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَالُهُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوًّا وَحَاقَ بِءَالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ٥ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ١ وَإِذْ يَتَحَآجُونَ فِي ٱلنَّار فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَنَوُاْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمۡ تَبَعَا فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ ٱلْعَذَابِ اللهِ

قَالُوٓاْ أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبَيِّنَاتِ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ قَالُواْ فَٱدۡعُوا ۚ وَمَا دُعَنَوُا ٱلۡكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلطَّللِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَبَ ۞ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ۞ فَٱصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُارِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَنْهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ا وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ

﴿ تَنفَعُ ﴾ ابن عامر بالتاء بدل الياء.

ابن عامر بالياء بدل التاء.

وقف هشام

ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيّءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ١٠٥٠

وقف هشار

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوًّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِحَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءَ اللَّهُ ٱللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ ٥ قُلُ إِنَّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

﴿ سَيُدُخَلُونَ ﴾ شعبة بضم الياء وفتح الخاء.

> ﴿ جَآءَنِي ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

الله ﴿ شِيُوخَا ﴾ شعبة وابن ذكوان بكسر الشين.

> ﴿ فَيَكُونَ ﴾ ابن عامر بفتح النون.

> > الله الله هشام بالإشمام.

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخَاً وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوٓاْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُحْي - وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى ٓ أَمْرَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَا ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ۞ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمُ نَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ١ ذَالِكُم بِمَا كُنتُمُ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ۞ آدْخُلُوٓاْ أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ فَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَٱصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١

وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةَ فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحُمَلُونَ ١ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِۦ فَأَيَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ۞ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهمُّ كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزءُونَ ١ فَلَمَّا رَأُواْ بَأَسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بهِ ـ مُشْرِكِينَ ١ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأُسَنَا لَسُنَّتَ

ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدُ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ ١٠٠٠

﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ جَاّعَتُهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

### سُورَة فصلت

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمَّ ۞ تَنزيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِتَابُ فُصِّلَتْ ءَايَتُهُو قُرْءَانًا عَرَبيًّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَٱعْمَلْ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ۞ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَنُهُ وَحِدُ فَٱسْتَقِيمُوٓاْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلُ لِّلْمُشْرِكِينَ ١ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ ۞ قُلُ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجُعَلُونَ لَهُ ٓ أَندَادًا ۚ ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُورَتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِّلسَّآبِلِينَ ١٠ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱغْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ١ گ﴿ حَمَّ ﴾ شعبة وابن ذكوان بإمالة الحاء.

#### ٥ ﴿ أُربِنَّكُمْ ﴾

هشام وجمان: بالإدخال مع تحقيق الهمز، والإدخال مع تسهيل الهمزة الثانية.

#### ﴿ أُربِنَّكُمْ ﴾

🗘 ﴿ حَمَّ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أُمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ٣ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ ١ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۗ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَىٰإِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَلِمُونَ ١ فَأُمَّا عَادُ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ١ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْاَخِرَةِ أَخْزَى ۗ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأُمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَلِعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ا وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُحُشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

﴿ إِذ جَّآءَتُهُمُ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَآءَتُهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ جَآءُوهَا ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

📆 عَادِ وَثَمُودَ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۚ قَالُوٓاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَلْكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ْفَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَّهُمُّ وَإِن يَسۡتَعۡتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلۡمُعۡتَبِينَ ۞ ۞ وَقَيَّضۡنَا لَهُمۡ قُرَنَآءَ فَرَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَسِرِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابَا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ ذَالِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بِّايَتِنَا يَجْحَدُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١

شعبة وابن عامر بإسكان الراء مع تفخيها.

وقف هشام

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَامِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجِنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ۞ نَحُنُ أُولِيَآؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ا نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيمِ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ و عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ و وَلَيُّ حَمِيمٌ ۞ وَمَا يُلَقَّلُهَا ۗ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمِ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزُغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ و بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْخَمُونَ ١ ١

وَمِنْ ءَايَتِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيّ أَحْيَاهَا لَمُحْي ٱلْمَوْتَيَّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَأً أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيٓ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ و بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُّ وَإِنَّهُ و لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ١ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ ٥ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيَّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ ۚ وَاعْجَمِيُّ وَعَرَبِ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّيْ أُوْلَنَبِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدِ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ٥ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفُسِهِ ٥ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ١

وقف هشاو

الله ﴿ جَآءَهُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

الله فيل اله هشام بالإشهام.

الله ﴿ عَأَعُجِمِيٌّ ﴾ شعبة بتحقيق الهمزتين. هشام بهمزة واحدة. ﴿ أَعْجَمِيٌّ ﴾ وابنَ ذكوان كحفص.

وقف هشام

#### الوختلف بينهو

المتفق

١

ووقفاً بالتاء.

شعبة بحذف الألف على الإفراد،

١ ﴿ وَنَآءَ ﴾

ابن ذكوان زاد ألفاً بعد النون، وحذف الألف بعد الهمزة مداً متصلاً.

ه إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخُرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِي قَالُوٓاْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ۞ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدُعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن تَحِيصٍ ١ لَّا يَسْءُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ١ وَلَبِنَ أَذَقَنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّنَ إِنَّ لِي عِندَهُو لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبَّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنُ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريضٍ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١ سَنُريهمُ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهمُ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمُّ أَلَآ إِنَّهُو بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ١

وقف هشاو

الإمالة

## وقف هشار

#### سُورَة الشوري

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ عَسَقَ ۞ كَذَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَابِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ٥ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبيَّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ - وَٱلظَّلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أُمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءً ۖ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ ٥ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُوٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۞

٥٠ ﴿ حمّ ﴾ شعبة وابن ذكوان بإمالة الحاء.

٥ ﴿ يَنفَطِرُنَ ﴾

شعبة بنون ساكنة بدل التاء وتخفيف الطاء وكسرها.

> ﴿ شَاءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

١٥ ﴿ حَمَّ ﴾ ٥ ﴿ عَسَّقَ ﴾ لا يعدهما ابن عامر رأس آية.

🧘 ﴿ أُولِيمَاءَ ﴾ معاً. الإبدال مع ثلاثة الإبدال، القصر والتوسط والإشباع.

وقف هشار

فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم أَزْوَاجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَمِ أَزْوَاجَا يَذْرَؤُكُمْ فِيةٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَيُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَهُ و مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٥ هَثَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّين مَا وَصَّىٰ بِهِ ـ نُوحًا وَٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ٤ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَنَى ۚ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيةٍ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۞ وَمَا تَفَرَّقُوٓاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ ١ فَلِذَالِكَ فَآدُعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَاۤ أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمَّ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابٍّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُّ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمُّ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُّ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞

﴿ إِبْرَاهُلُمْ ﴾ هشام بفتح الهاء وإبدال الياء أأذاً

﴿ جَآءَهُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وقف ه<u>شام</u>

اللُّهُ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشُفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمَّ اللَّهِمَّ اللَّهُ وَاقِعُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتُّ لَهُم

مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣

وقف هشار

٥ ﴿ نُؤْتِهُ ﴾

شعبة بإسكان الهاء وصلاً. وهشام وجمان: بكسر الهاء مع الصلة ﴿ نُؤْتِهِ ﴾ وعدمما وهو المقدم. وابن ذكوان بالصلة.

وقف هشام

﴿ يَشَاءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر. ﴿ شُرَكُواْ ﴾ خمسة القياس، وسبعة الرسمي، والرسمي، هو: الإبدال واواً مع السكون وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع الإشهام وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع الروم وعليه القصر فقط.

وقف هشاو

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِّ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْنِيُّ ۗ وَمَن يَقْتَرفُ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ وفِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِّمَتِهِ ٓ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَن ٱلسَّيِّءَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۞ ۞ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرّزْقَ لِعِبَادِهِ ـ لَبَغَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ و بِعِبَادِهِ عَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَكُ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْتِهُ عَلَيْتِهُ عَالَيْتِهُ عَالَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَالِيْتِهِ عَلَيْتِهُ عَلَيْتِهُ عَلَيْتِهُ عَلَيْتِهُ عَالِيْتِهُ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهُ عَلَيْتِهُ عَلَيْتِهِ عَلَيْتُهُ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهُ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهُ عَلَيْتِهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْقِ عَلَيْقُ عَلَيْكُ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْكُ عَلَيْتِهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهمَا مِن دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ١ وَمَا أَنتُم بِمُعُجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ٣

﴿ يَفْعَلُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بالياء بدل التاء.

رَّهُ ﴿ بِمَا ﴾ ابن عامر بحذف الفاء. تلف بينهر الإمالة وقف هشار

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْكَمِ ﴿ إِن يَشَأُ يُسُكِن ٱلرّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاا يَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ اللهُ اللهُ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ ﴿ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِنَا مَا لَهُم مِّن تَحِيصٍ ١ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَجُتَنِبُونَ كَبَنِّبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمُ يَغْفِرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهمُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡبَغۡيُ هُمۡ يَنتَصِرُونَ ۞ وَجَزَرَوُاْ سَيِّعَةٍ سَيِّعَةُ مِّثُلُهَآ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَتِ إِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظُلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُوِّقَّ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ۞ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن وَلِيّ مِّنُ بَعْدِهُّ ـ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيل ١

﴿ وَيَعْلَمُ ﴾ ابن عامر بضم الميم وصلاً.

📆 ﴿ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

۞﴿ وَجَزَرَ وُلَا ﴾ خمسة القياس، وسبعة الرسمي، والرسمي، هو: الإبدال واواً مع السكون وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع الإشهام وعليه ثلاثة المد، والإبدال واواً مع الروم وعليه القصر فقط.

وقف هشام

وَتَرَىٰهُمْ يُعۡرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةً ۚ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَاب مُّقِيمِ ۞ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أُولِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن سَبِيل اللَّهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّعَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ١ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١ أُو يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانَا وَإِنَاتًا ۗ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيما ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٥٥ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوجِى بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآءُ إِنَّهُ وَ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١

وقف هشار

﴿ يَشَاءُ ﴾ كله. خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر. ۞﴿ وَرَآيٍ ﴾ تسعة أوجه: خمسة القياسي، والإبدال ياءً مع السكون وعليه ثلاثة المد، والإبدال ياءً مع الإشهام مع الروم وعليه القصر فقط.

وقف هشام

٥ ﴿ حمّ ﴾

شعبة وابن ذكوان بإمالة الحاء.

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدُرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ لَا لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾

#### سُورَة الزخرف

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمِّ ١ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنًا عَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ

- تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ وَ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ۞
- أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمَا مُّسْرِفِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيّ إِلَّا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيّ إِلَّا

وَلَمْ السَّلَا اللَّهِ عِنِي فِي اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ ا

مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ

لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

\_\_\_\_\_\_ کے کہ لا یعدہا ابن عامر رأس آیة.

وألف بعدها.

الله مِهَادًا ﴾

ابن عامر بكسر الميم وفتح الهاء

489

﴿ تَخُرُجُونَ ﴾ ابن ذكوان بفتح التاء وضم الراء.

﴿ يَنْشُؤُاْ ﴾ شعبة وابن عامر بفتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين مع الإخفاء.

﴿ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ ابن عامر بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال.

﴿ شَاَّعَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَر فَأَنشَرُنَا بِهِۦ بَلْدَةَ مَّيْتَاۚ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَمِ مَا تَرْكَبُونَ ١ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورهِ - ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةَ رَبَّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ و مُقُرنِينَ َ وَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لَهُو مِنْ عِبَادِهِ عُزُعًا ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۞ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتِ وَأَصْفَىٰكُم بِٱلْبَنِينَ ١ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ و مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١ أُو مَن يُنَشَّوُّا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَكَبِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ١ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدُنَاهُمُّ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ أُمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَنبَا مِّن قَبْلِهِ - فَهُم بِهِ - مُسْتَمْسِكُونَ ١٠ بَلْ قَالُوٓا إِنَّا

وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرهِم مُّهْتَدُونَ ٣

وقف هشاو

﴿ قُلْ أُولُو ﴾ شعبة بضم القاف وحذف

الله ﴿ جَآءَهُمُ ﴾ معاً.

ابن ذكوان بالإمالة.

البيوتِهِمُ ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الباء.

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـرهِم مُّقْتَدُونَ ۞ ٥ قَلَ أُولَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدُّتُمُ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمُ قَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَفِرُونَ ١ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمٌّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ و سَيَهُدِين ١ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ بَلْ مَتَّعْتُ هَلَوُ لَآءِ وَءَابَآءَهُمْ

حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ

قَالُواْ هَنَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَلْفِرُونَ ١٠ وَقَالُواْ لَوُلَا نُزَّلَ هَنَا

ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ

رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا

سُخُرِيَّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَوْلَآ أَن

يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَن

لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣

المرز ولِبِيُوتِهِمُ ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الباء.

المَا ﴾

ابن عامر بتخفيف الميم، ولهشام وجه كحفص.

﴿ جَآءَانَا ﴾

شعبة وابن عامر بألف بعد الهمزة على التثنية. وابن ذكوان بالإمالة.

وَلِبُيُوتِهِمُ أَبُوَبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ۞ وَزُخُرُفَاۚ وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ و شَيْطَانَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُتَدُونَ ۞ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِي ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ فَإِمَّا نَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ١ أَو نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ۞ فَٱسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّهُ و لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ١ وَسْعَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ عِاكِتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

وقف هشار

اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِأَلِيتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ اللهُ

﴿ جَآءَهُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ يَكَأَيُّهُ ﴾ ابن عامر بضم الهاء وصلاً.

اللهِ أَسُلُورَةٌ ﴾

شعبة وابن عامر بفتح السين وألفاً بعدها.

> ﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

۞﴿ يَصُدُّونَ ﴾

ابن عامر بضم الصاد.

﴿ ءَأُ الْهَتُنَا ﴾

ابن عامر بتسهيل الهمزة الثانية.

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ وَأَخَذُنَاهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ۞ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ - قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَنذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجُرى مِن تَحْتَى ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمُ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوْلَآ أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَامِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۞ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ و فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَا وَمَثَلًا لِّلْأَخِرِينَ ۞ ۞ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ ۗ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَاءِيلَ ١ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَنبِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١

وقف مشار

وَإِنَّهُ و لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونَّ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ ۞ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ اللهِ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْجِكْمَةِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المِل وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ اللَّهَ هُوَ رَبِّ ا فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم اللَّهِ لَلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ اللَّهِم اللَّهُ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ۞ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١ يَعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمُ تَحۡزَنُونَ ١ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاَيٰتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ١ اَدۡخُلُواْ ٱلْجُنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحُبَرُونَ ١٠٠٠ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبِ وَأَكُوَابٍّ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنَّ ۗ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجِئَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١

ش﴿ جَاءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ قَد جِّئُتُكُم ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ يَعِبَادِ ﴾ ابن عامر بإثبات ياءً ساكنة وصلاً ووقفاً. وصلاً ووقفاً. وأثبتها شعبة مفتوحة وصلاً ساكنة وقفاً.

#### ﴿ يَعِبَادِ عَ ﴾

الله ﴿ تَشْتَهِى ﴾ شعبة بحذف الهاء.

﴿ أُورِثتُّمُوهَا ﴾ هشام بالإدغام.

وقف هشاو

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ

فِيهِ مُبْلِسُونَ ٥ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ١ سُبْحَانَ رَبّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبّ

ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ

يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ

إِلَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ

وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن

شَهِدَ بِٱلْحُقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ

لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ وَقِيلِهِ عِيْرَبِّ إِنَّ هَـٰٓؤُلآءِ قَوْمُ

لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَٱصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞

وَنَادَوُاْ يَهَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّكِثُونَ ۞ لَقَدْ ﴿ لَقَد جِّئُنَاكُم ﴾ جِئْنَاكُم بِٱلْحَقّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقّ كَارِهُونَ ﴿ أُمُ هشام بالإدغام. أَبْرَمُوٓاْ أَمْرَا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَن

🐼 ﴿ وَقِيلُهُ وَ ﴾

الله ﴿ تَعُلَمُونَ ﴾

ابن عامر بالتاء بدل الياء.

ابن عامر بفتح اللام وضم الهاء وصلتها بواو وصلاً.

#### 495

وقف مشار

#### سُورَة الدخان

بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حم اللهِ وَاللَّكِتَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أُمْرِ حَكِيمٍ ۞ أُمْرَا مِّنُ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِء وَيُمِيثُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَٱرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۞ ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَّجُنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبُطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيِّ إِنَّا مُنتَقِمُونَ

ا وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ

انْ أَدُّوَاْ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ١

٥﴿ حمّ ﴾ شعبة وابن ذكوان بإمالة الحاء.

> ٧٠٠ ﴾ ابن عامر بضم الباء.

الله ﴿ وَقَد جَّاءَهُمُ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَآءَهُم ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

🗘 ﴿ حَمَّ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنِّى ءَاتِيكُم بِسُلْطَن مُّبِينِ ۞ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَٱعۡتَرٰلُونِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ ٓ أَنَّ هَلَوُلآءِ قَوْمٌ مُّجُرمُونَ ۞ فَأَسْر بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٣ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوَّا ۖ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغُرَقُونَ ٥ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَالِكٌ وَأُوْرَثُنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ١ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١ مُنظَرِينَ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَءَاتَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَوُّا مُّبِينٌ ١ إِنَّ هَلَوُ لَآءِ لَيَقُولُونَ ١ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ١ فَأَتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ١ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ا وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ هَ مَا اللَّهُمَا لَعِبِينَ خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ

وقف هشار

ﷺ وَعِيُونِ ﴾ شعبة وابن ذكوان بكسر العين.

📆 ﴿ إِنَّ هَـٰٓ وُلَآءِ لَيَقُولُونَ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف مشار

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ۞ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ۞ كَٱلْمُهْل يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ۞ كَغَلَى ٱلْحَمِيمِ ۞ خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ الْجَحِيمِ اللَّهُ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ اللَّهُ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ هَلاَا مَا كُنتُم بِهِ عَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّا هَلاَا مَا كُنتُم بِهِ عَمْتَرُونَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ۞ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُور عِينٍ ۞ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٥ فَضَلًا مِّن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠٥ فَٱرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ١٠٠٠ سُورَة الجاثية

﴿ تَغْلِي ﴾ شعبة وابن عامر بالتاء بدل الياء. ﴿ فَاعْتُلُوهُ ﴾ ابن عامر بضم التاء.

> ﴿ مُقَامٍ ﴾ ابن عامر بضم الميم الأولى. ﴿ وَعِيُونِ ﴾

شعبة وابن ذكوان بكسر العين.

۞﴿ كَٱلْمُهُلِ تَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وقف هشار

حم ٥ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَّةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٤ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أُنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ ءَايَكُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقُّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَاكِتِهِ عُوْمِنُونَ ۞ وَيُلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ۞ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتُلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۗ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ مِّن وَرَآبِهِمُ جَهَنَّمُّ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءً ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَنذَا هُدَى ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عِاكِتِ رَبّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رّجُزِ أَلِيمٌ ۞ ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ -وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٣

﴿ حَمَّ ﴾ شعبة وابن ذكوان بإمالة الحاء.

﴿ تُؤْمِنُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بالتاء بدل

شعبة وابن عامر بهمز الواو.

شعبة وابن عامر بتنوين كسر بدل الضم.

🧘 ﴿ حَمَّ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف هشام

﴿ أُولِيَآءَ ﴾ الإبدال مع ثلاثة الإبدال، القصر والتوسط والإشباع.

١ ﴿ لِنَجْزِي ﴾ ابن عامر بالنون بدل الياء.

> ﴿ جَآءَهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

١ ﴿ سَوَآءٌ ﴾ شعبة وابن عامر بتنوين ضم.

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةً-وَمَنُ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِيَ إِسۡرَآءِيلَ ٱلۡكِتَابَ وَٱلۡحُكۡمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبُتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأُمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَكُ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ هَاذَا بَصَلْبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ سَوَآءَ تَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ١٠ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ

وقف هشار

وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بتشديد الذال.

أَفَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهَوَلهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتُواْ بَِّابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُل ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجُمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ هَلاَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَلَمُ تَكُنْ ءَاكِتِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمَا هُجُرمِينَ ١ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدُرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ١

وقف مشار

آگ ﴿ قِيلَ ﴾ هشام بالإشام. وقف هشاو

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزءُونَ الله وقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَلكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ اللهُ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَلكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا وَمَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ١ ذَالِكُم بأُنَّكُمُ ٱتَّخَذُتُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوَا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخُرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبّ ٱلْأَرْضِ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَهُ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

### سُورَة الأحقاف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ تَنزيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ۞مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَل مُّسَمَّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ٣ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَتُ ٱئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَاذَآ أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَافِلُونَ ٥

هشام بالإشمام. ﴿ ٱتَّخَذتُّمْ ﴾ ابن عامر وشعبة بالإدغام. ﴿ هُزُوًّا ﴾ شعبة وابن عامر بهمز الواو.

٥ ﴿ حمّ ﴾ شعبة وابن ذكوان بإمالة الحاء.

🕽 ﴿ حَمَّ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

﴿ جَآءَهُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعُدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَلْفِرينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَتُنَا بَيّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ و فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا اللَّهِ فَو أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِۦ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُم ۗ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلُ مَا كُنتُ بِدُعَا مِّنَ ٱلرُّسُل وَمَآ أَدُرى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ا قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بهِ وَشَهدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِيَ إِسُرَآءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ ۦ فَعَامَنَ وَٱسۡتَكۡبَرۡتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَاذَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ١ وَمِن قَبْلِهِ عَكِبُ مُوسَى اللَّهِ عَلَيْ مُوسَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّ إِمَامَا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَابُ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيَّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ أُولَتِبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وقف هشار

١٤٠٤ إِلتُنذِرَ ﴾ ابن عامر بالتاء بدل الياء.

#### ٥ ﴿ حُسْنًا ﴾

ابن عامر بغير همزة وضم الحاء واسكان السين وحذف الألف

> ﴿ كُرْهَا ﴾ معاً. هشام بفتح الكاف.

المُ ﴿ أَحْسَنُ ﴾ شعبة وابن عامر بضم النون. ﴿ يُتَقَبَلُ. وَيُتَجَاوَزُ ﴾ شعبة وابن عامر بالياء المضمومة بدل النون فيها.

#### ﴿ أُفِّ ﴾

شعبة بكسر الفاء دون تنوين. وابن عامر بالفتح دون تنوين.

﴿ أُفَّ ﴾

#### ﴿ أُتَعِدَآنِيٌّ ﴾

هشام أدغم النون الأولى في الثانية مع المد المشبع.

#### ١٤٥٥ وَلِنُوَقِيَّهُمْ ﴾

ابن ذكوان بالنون بدل الياء.

### ٥ ﴿ ءَأَذُهَبْتُمْ ﴾

ابن عامر بهمزتين، ولهشام وجمان: بالإدخال بين الهمزتين محققتين

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ و كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا ۗ وَحَمْلُهُ و وَفِصَالُهُ و ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ و وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحَا تَرْضَلهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِيَ أَصْحَب ٱلْجَنَّةَ وَعُدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أُوْلَنِإِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيٓ أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ

ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَاسِرِينَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا

عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ

ٱلدُّنْيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا فَٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمۡ

وقف هشار

تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ١ ﴿ ءَاأَذْهَبْتُمْ ﴾ وبالإدخال مع التسهيل للثانية. ﴿ ءَاأَذْهَبْتُمْ ﴾. ه وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ وبِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قَالُوٓا أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَاكِنِّيٓ أَرَاكُمْ قَوْمَا تَجُهَلُونَ ١ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُودِيتِهِمْ قَالُواْ هَاذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ﴿ رَبُّ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبَّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمُ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّهُمُ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأُفْئِدَةَ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَارُهُمْ وَلَآ أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ا وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ اللَّهَاتِ اللَّاكِتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَا أَأَ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

وقف مشار

# ﴿ لَا تَرَى إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ ﴾ مَسَاكِنَهُمْ ﴾

ابن عامر بالتاء المفتوحة وفتح النون.

﴿ وَإِذْ صَّرَفُنَا ﴾ هشام بالإدغام.

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُوا ۗ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرينَ ١ قَالُواْ يَقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحُقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ ٣ يَقَوْمَنَا ٓ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيهِ ۞ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ و مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآ ۚ أُولَتِهِ ۖ فَوُلِيَآ ۗ أُولَتِهِكَ فِي ضَلَل مُّبِينِ ١ أُو لَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتَىٰ بَلَيْ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ١ فَأَصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةَ مِّن نَّهَارٍ بَلَئُ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١

وقف هشام

سُورَة محمد

وقف هشام

وقف هشار

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّهِمُّ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۞ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَآ أَثُّخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۗ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَاَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِن لِّيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقُدَامَكُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۞ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١

﴿ قُـٰتَلُوا ﴾ شعبة وابن عامر بفتح القاف والتاء وألف بينها.

١ ﴿ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحُرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف هشاو

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأَكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ ١ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ع كَمَن زُيِّنَ لَهُ و سُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُم ۞ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَارُ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِن وَأَنْهَارُ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ و وَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْرِ لَّذَّةِ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفَّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمُّ كَمَن هُوَ خَللِهُ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىۤ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْكَبِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَاتَنْهُمْ تَقُونِهُمْ ۞ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَد جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَلهُمْ ا فَا عَلَمْ أَنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَلَكُمْ اللَّهُ لَيْعَلَّمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولَكُمْ اللَّهُ

﴿ زَادَهُمْ ﴾ ابن ذَكُوان وجمان: بالإمالة وهو المقدم، وبالفتح.

﴿ فَقَد جَّاءً ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ جَآءَ ﴾ ﴿ جَآءَتُهُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة فيها.

وقف مشار

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُلَا نُزَّلَتُ سُورَةً ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتُ سُورَةُ مُّحُكَمَةُ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبهم مَّرَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ ١ طَاعَةُ وَقَوْلُ مَّعُرُوفُ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ١ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرْحَامَكُمْ ۞ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوب أَقْفَالُهَا ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَرهِم مِّنُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ١ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكُرِهُواْ رِضُونَهُ و فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ١ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ۞

رَّ ﴿ أَسْرَارَهُمْ ﴾ شعبة وابن عامر بفتح الهمزة.

﴿ رُضُوانَهُ و ﴾ شعبة بضم الراء.

الله ﴿ وَلَيَبْلُونَّكُمْ ﴾ ﴿ يَعْلَمَ ﴾ ﴿ وَيَبْلُواْ ﴾ شعبة بالياء بدل النون فيهم.

> ﴿ ٱلسِّلْمِ ﴾ شعبة بكسر السين.

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفَتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعُرِفَنَّهُمْ فِي لَحُن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّبِرِينَ وَنَبُلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئَا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُ شَيْئَا هِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَىٰلَكُمْ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ١ فَلَا تَهنُواْ وَتَدُعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اللهِ إِن يَسْعَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبُخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ۞ هَـَأَنتُمْ هَـَـؤُلآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ تَعُونَ لِيَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفُسِهِ - وَٱللَّهُ ٱلْغَنيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوُا ْ يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوۤاْ أَمْثَلَكُم ۚ

وقف هشار

🥌 ﴿ ٱلْفُقَرَاءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

وقف هشام

## سُورَة الفتح

وقف هشام

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينَا ۞ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞ هُوَ ٱلَّذِيَّ أُنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَانَا مَّعَ إِيمَانِهِمَّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لِّيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّنتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّءَاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكْتِ ٱلظَّآنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ا إِنَّا أَرْسَلُنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١ لِّتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَرَسُولِهِ - وَتُعَرَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ٥

وقف هشام

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُّ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أُوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِأُلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدَا وَزُيّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمٌّ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ

شهر عَلَيْهِ ٱللَّهَ ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الهاء وترقيق لفظ الجلالة.

﴿ فَسَنُؤُتِيهِ ﴾

ابن عامر بالنون بدل الياء.

﴿ بَل ظَنَنتُمْ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ بَل تَّحُسُدُونَنَا ﴾ هشام بالإدغام.

وقف هشام

بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

وقف هشار

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمُ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا ۗ وَإِن تَتَوَلَّوا ْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمَا اللَّهُ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى اللَّاعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١ ٥ وَلَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحَا قَرِيبًا ١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةَ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَاذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةَ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسۡتَقِيمَا ۞ وَأُخۡرَىٰ لَمُ تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهَا قَدۡ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

﴿ نُدُخِلُهُ ﴾ ﴿ نُعَذِّبُهُ ﴾ ابن عامر بالنون بدل الياء.

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةَ مِنُ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رَجَالُ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءُ مُّؤْمِنَكُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةُ بِغَيْر عِلْمِ ۖ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ لَوُ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ - وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوَىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحُقُّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُحَا قَرِيبًا ۞ هُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدَا ١

﴿ إِذ جَّعَلَ ﴾ هشام بالإدغام.

﴿ لَقَد صَّدَقَ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ شَآءَ ﴾

ابن ذكوان بالإمالة.

وقف هشام

۞﴿ وَرُضُونَا ۗ ﴾ شعبة بضم الراء.

﴿ ٱلتَّوْرَئةِ ﴾

ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ شَطَعُهُ و فَأَزَرَهُ و ﴾

ابن ذَكُوان بفتح الطاء في الأولى، وحذف الألف في الثانية.

هُّحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٓ أَشِدَّآهُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآهُ بَيْنَهُمُّ تَرَىٰهُمْ رُكَّعَا سُجَّدَا يَبْتَغُونَ فَضُلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُوانَا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَر ٱلسُّجُودِ ۚ ذَالِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوْرَلةِ ۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ و فَعَازَرَهُ و فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ - يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ، ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

وقف هشاو

# سُورَة الحجرات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ وِٱلْقَوْلِ كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ ٱمۡتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ لِلتَّقُونَ لَهُم مَّغۡفِرَةُ وَأَجۡرُ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

رَّ ﴿ جَآءَكُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وَلَوْ أُنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ ۗ رَّحِيمُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا جِهَلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ١ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوۡ يُطِيعُكُمۡ فِي كَثِير مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وفِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَبِكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ۞ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَلهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءُ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِئُسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

وقف هشار

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ

وقف هشار

ٱلظَّنِّ إِثْمُّ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ

أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ

إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَكُم مِّن

ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُم شُعُوبَا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓا اللَّهُ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتُقَلَّكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٣

٥ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسُلَمْنَا

وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلۡإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ

لَا يَلِتُكُم مِّنُ أَعْمَلِكُمْ شَيًّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّمَا

ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْتَابُواْ

وَجَهْدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِيِكَ هُمُ

ٱلصَّدِقُونَ ١ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي

ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ يَمُنُّونَ

عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَمَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ

عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَلْكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ

يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

#### سُورَة ق

وقف مشار

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَّ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجِبُوٓاْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُ فَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا شَيۡءُ عَجِيبٌ ۞ أَءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابَّاۗ ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُّ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ٥ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيَ أَمْرِ مَّرِيجٍ ۞ أَفَلَمُ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَكُهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَّهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ مُّبَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۞ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعُ نَّضِيدٌ ١٠ رَّزْقَا لِّلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ ١٠ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعِ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ١ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْق جَدِيدٍ ١

أَنْ هُوْ جَاّعَهُم ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة. أبعذا ﴾ هشام وجمان: بالإدخال بين الهمزتين، وعدمه.

﴿ مُتُنَا ﴾ شعبة وابن عامر بضم الميم. الوختلف بينهم الإمالة وقف هشار

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ ۗ وَخَن أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۞ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَن ٱلْيَمِينِ وَعَن ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ۞ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۞ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورَ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ١٠ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ اللَّهِ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ۞ وَقَالَ قَرِينُهُ و هَنذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ۞ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ ۞ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّريبِ اللَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ الله الله عَرِينُهُ و رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ و وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ اللهُ مَا اللهُ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَاْ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ١ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزيدِ ١ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ٣ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ ٣ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ اللهِ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمِ ۖ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ١ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ١

﴿ وَجَآءَتُ ﴾ معاً. ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ يَوُمَ يَقُولُ ﴾ شعبة بالياء بدل النون.

﴿ وَجَاءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ مُّنيبٍ ۞ ٱدْخُلُوهَا ﴾ هشام بضم نون التنوين وصلاً. وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشَا فَنَقَّبُواْ فِي الْبِلَادِ هَلُ مِن مُحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ وَقَلْبُ الْبِلَادِ هَلُ مِن مُحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ وَقُلْبُ الْمُنَا مِن لَّغُوبٍ ﴿ فَالسَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا مَشَنا مِن لَّغُوبٍ ﴿ فَاصْبِرُ عَلَى مَا وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَشَنا مِن لَّغُوبٍ ﴿ فَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ يَقُولُونَ وَسَبِّحْ مُ وَاللَّهُمُودِ ﴿ وَالسَّتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ اللَّمُونِ اللَّيْفِي وَمِنَ النَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السَّجُودِ ﴿ وَالسَّتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ اللَّمُنَادِ اللَّمُ مِن اللَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَارَ السَّجُودِ ﴿ وَالسَّتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ اللَّمُنَادِ اللَّمُ اللَّهُ وَمِنَ النَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَارَ السَّجُودِ ﴿ وَالسَّتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ اللَّمُنَادِ اللَّمُ الْمُ اللَّهُ مِن اللَّيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّي فَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن مَا عَلَمُ مِن مَا عَلَيْهُم مِن اللَّهُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارِ فَا فَذَكِرُ بِاللَّهُ وَالِ مَن يَغَافُ وَعِيدِ ﴿ فَا لَكُولُ الللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَالْمِن مَن يَغَافُ وَعِيدِ فَى الْفُولُونُ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارِ فَا فَذَكِرُ بِاللَّهُ وَالِنَ مَن يَغَافُ وَعِيدِ فَى اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

ابن عامر بتشديد الشين.

# سُورَة الذاريات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّرِيَتِ ذَرْوَا ۞ فَٱلْحَمِلَتِ وِقْرَا ۞ فَٱلْجَرِيَتِ يُسْرَا ۞ فَٱلْجَرِيَتِ يُسْرَا ۞ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا۞إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ۞وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعُ۞

الوختلف بينمو

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّخْتَلِفٍ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۞ يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّار يُفْتَنُونَ ١ ذُوقُواْ فِتُنتَكُمُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسْتَعْجِلُونَ ا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١ عَاخِذِينَ مَا عَاتَلَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ١ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ۞ وَفِيٓ أَمُوَالِهِمْ حَقُّ لِّلسَّآبِل وَٱلْمَحْرُومِ ١ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلْمُوقِنِينَ ١ وَفِيَ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَقُلُ مِّثُلَ مَاۤ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ اللَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِّثُلَ مَاۤ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ اللَّهِ مَا لَا لَهُ كُرَمِينَ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١ فَرَاغَ إِلَىٓ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينٍ ۞ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ١ فَأُقْبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ و فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ الل

وقف هشاو

﴿ وَعِيُونِ ﴾ شعبة وابن ذكوان بكسر العين.

> ﴿ مِّثُلُ ﴾ شعبة بضم اللام.

١

هشام بفتحُ الهاء وإبدال الياء ألفاً.

> ﴿ إِذْ دَّخَلُواْ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

ر فَجَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمٍ مُّجُرمِينَ ٣ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ٣ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ وَتَرَكُنَا فِيهَا ءَايَةَ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ وَفي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ١ فَتَوَلَّى بِرُكُنِهِ - وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ١ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ وَ فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ۞ وَفي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرّيحَ ٱلْعَقِيمَ ۞ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَٱلرَّمِيمِ ۞ وَفي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينِ اللَّهُ فَعَتَوااْ عَنْ أَمْر رَبَّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١٠ فَمَا ٱسۡتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ٥ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١ وَٱلْأَرْضَ فَرَشُنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ۞وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١ فَفِرُّوٓا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ وَلَا

وقف هشار

الله ﴿ قِيلَ ﴾ هشام بالإشام.

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بتشديد الذال.

تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ۗ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥

الوختلف بينهو

وقف هشار

كَذَلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوُ مَجُنُونٌ ١ أَتَوَاصَوْا بِهِ - بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومِ ٥ وَذَكِّرُ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥ مَاۤ أُريدُ مِنْهُم مِّن رّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبَا مِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿

## سُورَة الطور

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلطُّورِ ۞ وَكِتَابِ مَّسُطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ۞ وَٱلسَّقُفِ ٱلْمَرْفُوعِ ۞ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۞ مَّا لَهُ و مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ اللَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهِ يُوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَار جَهَنَّمَ دَعًّا ١ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١

أَفَسِحْرٌ هَاذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١ ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمُّ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ١ فَكَهِينَ بِمَا ءَاتَنهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَالُهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةً ۗ وَزَوَّجُنَاهُم بِحُورِ عِينِ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَن أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتُنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۞ وَأَمْدَدُنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأُسًا لَّا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيمُ ٣ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُو مَّكْنُونٌ ١ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ الله عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهٌ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبَّكَ بِكَاهِن وَلَا تَجُنُونِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ - رَيْبَ

ٱلْمَنُونِ ۞ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞

﴿ ذُرِيَّتُهُم ﴾ ابن على الله على الله على المع في الموضع الأول. وفي الموضع الأول. الله على المه وكسر التاء على الجمع وكسر التاء والهاء.

﴿ ذُرِّيَّتِهِمُ ﴾

﴿ لُولُؤٌ ﴾ شعبة بإبدال الهمزة الأولى واوأ.

وقف هشام

وقف هشاه الوختلف بينهو أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحُلَمُهُم بِهَذَأَ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ

تَقَوَّلَهُ ۚ بَلِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ ٓ إِن كَانُواْ صَلِدِقِينَ ١ أُمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١ أُمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ١ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيطِرُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ

مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثَقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ

فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ١٠ أَمْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

ا وَإِن يَرَوُا كِسْفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرُكُومٌ السَّمَآءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرُكُومٌ

ا فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُضْعَقُونَ ا

يَوْمَ لَا يُغْنَى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهُ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَٱصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ ۞

سُورَة النجم

المُسَيْطِرُونَ ﴾ المُسَيْطِرُونَ ﴾ هشام بالسين، وشعبة وابن ذكوان بالصاد.

﴿ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴾

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْهَوَيْ ٢ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ١ عَلَّمَهُ و شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۞ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأَفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ٥ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ٥ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ـ مَآ أَوْحَىٰ ١ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ١ أَفَتُمَرُونَهُ وَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ا وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزُلَةً أُخْرَىٰ ا عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ عِندَهَا عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ۞ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۞ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۞ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيِّ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۞ وَمَنَوٰةَ ٱلشَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰۤ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَيَّ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآهُ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُّ وَلَقَد جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ ۞ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ۞ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٥ ٥ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعُدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ١

ش ﴿ كَذَّبَ ﴾ هشام بتشدید الذال. ﴿ رَأَى ﴾ معاً. شعبة وابن ذکوان بإمالة الراء والهمة:ق.

#### الله ﴿ رَعَاهُ ﴾

شعبة وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة، ولابن ذكوان وجه بالفتح.وهو الراجح.

﴿ وَلَقَد جَّاءَهُمْ ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَاءَهُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَابِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْثَىٰ ۞ وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ۞ فَأَعُرِضُ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ١ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُّ فَلَا تُزَكُّوٓا أَنفُسَكُم هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَىٰٓ ۞ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ۞ وَأَعْظِىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰۤ ۞ أَعِندَهُ وعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ١ اللهِ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّنَ ۞ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةُ وزُرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُرَىٰ ا ثُمَّ يُجْزَلهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأُوْفَى ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَأَنَّهُ و هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي ۞ وَأَنَّهُ و هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۞

وقف هشار

المنظم وإبراهام كه هشام بفتح الهاء وإبدال الياء

- ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحُقِّ شَيْئًا ﴾ ﴿ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.
  - ﴿ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلَّىٰ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

الوختلف بينهو

المتفق

١٥٥ ﴿ وَثَمُودًا ﴾ ابن عامر بتنوين فتح مع الإخفاء.

وَأَنَّهُ و خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ هِمِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ شَوَاَّنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَهُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَهُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَثُمُودًا فَمَآ أَبْقَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٥ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ و فَغَشَّلْهَا مَا غَشَّىٰ ٥ فَبأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ٥ هَلذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلثُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ۞ أَزِفَتِ ٱلْأَرْفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ١ أَفَمِنْ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ١ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ١ وَأَنتُمُ سَمِدُونَ ١ فَأَسَجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ١ ١

وقف هشار

## سُورَة القمر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوْاْ ءَايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ

سِحْرٌ مُّسْتَمِرُ ۞ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوآءَهُمُ ۚ وَكُلُّ أَمْر مُّسْتَقِرُ ۗ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ٥ حِكْمَةُ بَالِغَةُ فَمَا

تُغْن ٱلنَّذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ۞

الله وَلَقَد جَّآءَهُم ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَآءَهُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادُ مُّنتَشِرٌ ا مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ٥ ۞ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجُنُونُ وَٱزۡدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ ٓ أَنِّي مَغۡلُوبُ فَٱنتَصِرُ ۞ فَفَتَحۡنَآ أَبُوبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءِ مُّنْهَمِرِ ١ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَاءُ عَلَىٰٓ أُمْرِ قَدْ قُدِرَ ۞ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحِ وَدُسُرِ ۞ تَجُرِى بِأُعۡيُنِنَا جَزَآءَ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَد تَّرَكُنَهَا ءَايَةَ فَهَلَ مِن مُّدَّكِر ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهِ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل مُّنقَعِر اللهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكُر فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُر ۞ فَقَالُوٓا أَبَشَرَا مِّنَّا وَحِدَا نَّتَّبِعُهُ وَ إِنَّآ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ۞ أَءُلُقِي ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابُ أَشِرُ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَدَا مَّن ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتُنَةَ لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرُ ۞

وقف هشار

١٤٥٤ فَفَتَّحْنَا ﴾ ابن عامر بتشديد التاء.

الله عيونًا ﴾ شعبة وابن ذكوان بكسر العين.

الله ﴿ كَذَّبَت ثَّمُودُ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

ا أَدعُلْقِيَ ﴾

هشام ثلاثة أوجه: بالإدخال مع التحقيق والتسهيل للثانية ﴿ أَرْ لُقِيَ ﴾ وكحفص،

ابن عامر بالتاء بدل الياء.

والمقدم الإدخال مع التحقيق.

وقف مشار

وَنَبَّئُهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُم كُلُّ شِرْبِ مُّحْتَضَرُ ۞ فَنَادَوْاْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاظَىٰ فَعَقَرَ ٥ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِر اللهَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُر شَ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٍّ نَّجَّيْنَكُهُم بِسَحَرِ ١ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَلِكَ نَجُزِى مَن شَكَرَ ١ وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلنُّذُر ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ـ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُّ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ۞ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ١ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِر ١ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَنبِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُر ١ أَمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ١ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ و بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدر ۞

﴿ وَلَقَد صَّبَحَهُم ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ وَلَقَد جَّاءً ﴾ هشام بالإدغام. ﴿ جَاءً ﴾ ابن ذَكُوان بالإمالة. وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَرحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرُّ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرِ ٥ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِرٍ ٥

وقف هشار

# سُورَة الرحمن

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلرَّحْمَانُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞

ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ١

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ١٠ أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ١٥ وَأُقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ۞ وَٱلْأَرْضَ

وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١ فِيهَا فَاكِهَةُ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴿ وَٱلْخَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ اللهُ وَالْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ

خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَٱلْفَخَّارِ ١ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ رَبُّ

ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَا تُكَذِّبَانِ

الله ﴿ وَٱلْحُتِّ ذَا ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانَ ﴾ ابن عامر قرأها بالنصب.

١ ﴿ ٱللُّولُولُ ﴾

شعبة بإبدال الهمزة الأولى واواً.

#### المُنشِعَاتُ ﴾ المُنشِعَاتُ

شعبة وجمان: بكسر الشين وهو المقدم، وكحفص.

#### ﴿ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾

ابن ذكوان وجمان: بالإمالة،

﴿ أَيُّهُ ﴾ ابن عامر بضم الهاء وصلاً.

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَخُرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤُلُوُ وَٱلْمَرْجَانُ ا فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ يَشَالُهُ و مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ شَ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ شَ فَبأَى ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَن ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنتَصِرَانِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَيَوْمَبِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَن

ذَنْبِهِ } إِنْسُ وَلَا جَآنٌ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقَدَامِ ١

وقف هشاو

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَلذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ عَانِ ١ فَبأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّتَانِ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ذَوَاتَآ أَفْنَانِ ۞ فَبأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُريَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَّآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقَ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ ٥٠ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ا فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرُفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ا فَبِأَي ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ا كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞هَل جَزَآءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَآمَّتَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا لَهُ مُدْهَآمَّتَانِ ﴿ فَيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ فِيهِمَا فَكِهَةُ وَنَخُلُ وَرُمَّانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

وقف هشار

وقف هشام

فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ حُورٌ مَّقُصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ اللهِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا اللهِ عَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُّ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقُرِيٍّ حِسَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ

اللهُ تَبُورَكَ أَسُمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

#### سُورَة الواقعة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ا إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ٥ وَبُسَّتِ ٱلْجُبَالُ بَسَّا ٥ فَكَانَتُ هَبَآءَ مُّنْبَتَّا ۞ وَكُنتُم أَزُواجَا ثَلَاثَةً ۞ فَأَصْحَا ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشْءَمَةِ ٥ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلسَّبِقُونَ ١ أُوْلَنَبِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ

ا عَلَىٰ سُرُرِ مَّوْضُونَةِ ۞ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۞

٨ ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْمَشْءَمَةِ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية. ١ ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

﴿ ذُو ٱلْجَلَالِ ﴾ ابن عامر بضم الذال وإبدال الياء

﴿ وَٱلَّإِكْرَامِ ﴾

ابن ذكوان وجمان: بالإمالة، وبالفتح.

الإمالة

المتفق

١٤٠٤ أينزَفُونَ ﴾

اللُّولُو ﴾ شعبة بإبدال الهمزة الأولى واواً.

شعبة بإسكان الراء.

﴿ أُربِذَا ﴾ ﴿ أُرعِنَا ﴾ هشام بإدخال ألفاً بين الهمزتين. ﴿ مُتُنَا ﴾

شعبة وابن عامر بضم الميم. ﴿ أَوْ ﴾

ابن عامر بإسكان الواو.

ابن عامر بفتح الزاي.

الله عُرْبًا ﴾

۞﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾۞﴿ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

﴾ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴾ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴾ ۞ ﴿ لَمَجْمُوعُونَ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

535

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ مُّخَلَّدُونَ ۞ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ۞ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ وَفَكِهَةٍ مِّمَّا

وقف هشار

يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَحْمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُورٌ عِينُ ۞ كَأَمْثَلِ ٱللُّؤُلُوِ ٱلْمَكْنُونِ ۞ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا

يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَمَا سَلَمَا ۞

وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرِ مَّخْضُودِ

﴿ وَطَلْحِ مَّنضُودِ ۞ وَظِلِّ مَّمْدُودِ ۞ وَمَآءِ مَّسُكُوبِ ۞

وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۞ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۞ وَفُرُشِ

مَّرُفُوعَةٍ ۞ إِنَّآ أَنشَأُنَهُنَّ إِنشَآءَ ۞ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۞

عُرُبًا أَثْرَابًا ۞ لِّأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞

وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ

ٱلشِّمَالِ ١ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ١ وَظِلِّ مِّن يَحُمُومِ ١ لَا بَارِدٍ

وَلَا كَرِيمٍ ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ١ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتُنَا وَكُنَّا تُرَابًا

وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَو ءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ۞ قُلْ إِنَّ

ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومِ ۞ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ٥ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥ هَاذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّين ۚ خَنُ خَلَقُنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ۞ ءَأَنتُمْ تَخُلُقُونَهُ ٓ أَمْ نَحُنُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ نَحُنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ عَلَىۤ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوُلَا تَذَكَّرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ ۞ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَ أَمْ نَحُنُ ٱلزَّرعُونَ ١٠ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّمًا فَظَلْتُمُ تَفَكَّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بَل نَحْنُ مَحُرُومُونَ ١ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ١ عَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ۞ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أُجَاجَا فَلَوْلَا تَشُكُرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ ءَأَنتُمُ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ۞ نَحُنُ جَعَلْنَهَا تَذُكِرَةَ وَمَتَاعًا لِّلْمُقُوِينَ ۞ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ فَلَا أُقُسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ٥ وَإِنَّهُ ولَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ١

ابن عامر بفتح الشين.

فَ ﴿ عَالَّنتُمْ ﴾ كله. هشام بالتحقيق مع الإدخال والتسهيل مع الإدخال وهو المقدم ﴿ عَالْنتُمْ ﴾ ﴿ عَالْنتُمْ ﴾

﴿ تَذْكُرُونَ ﴾ شعبة وابن عامر بتشديد الذال.

> ﴿ أُبِنَّا ﴾ شعبة زاد همزة استفهام.

إِنَّهُ و لَقُرُءَانُ كَرِيمٌ ﴿ فِي كِتَابِ مَّكُنُونِ ﴿ لَالْمَسَّهُ وَ إِلّا يَمَسُّهُ وَ إِلّا يَمَسُّهُ وَ الْمُطَهَّرُونَ ﴿ اَلْمُطَهَّرُونَ ﴿ اَلْمُعَلَمُونَ ﴿ اَلْمُعَلَمُونَ ﴿ اَلْمُعَلَمُ وَالْمَعَلَمُ وَالْمَعَلَمُ وَالْمَعْ وَالْمَعُ وَالْمَعْ وَالْمَا إِن كُنتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ فَي فَرُوحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ مَعْدِقِينَ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللّهُ وَحَنَّتُ نَعِيمِ ﴿ وَالَّمْ وَالْمَا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ الْمُعَلِمُ اللّهُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِينِ وَ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَحَنَّتُ مَعِيمٍ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُعَلِيمِ فَي فَرَوحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ فَى وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُعَرِيمِ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَحَنَّتُ مُولِمِ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَمُعْ وَلَاكُونَ وَلَا الْمُورَالِ فَيْ وَالْمُورِ وَالْمَالِمُ وَلَالِمُ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَعَلَى الْمُعَلِيمِ وَلَا الْمُورَالُ وَلَا الْمُورَالِ اللّهُ وَحَقْ الْمُقِيمِ ﴿ وَالْمُعْرِمِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ وَقُ الْمُؤْمِ وَقُ الْمُؤْمِ وَقُ فَسَيِحْ بِاللّمُ وَالْمُؤْمِ وَقُ الْمُؤْمِ وَقُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُومُ وَلَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُ

وقف هشار

### سُورَة الحديد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ لَهُ

مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يُحِي وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢

هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣

🔊 ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف مشار

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ لَّهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخُلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٨ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ٓ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْل ٱلْفَتْحِ وَقَتَلَ أُوْلَىإِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُو لَهُو وَلَهُوٓ أَجُرٌ كُرِيمٌ ١

۞﴿ تَرْجِعُ ﴾ ابن عامر بفتح التاء وكسر الجيم.

> ﴿ لَرَؤُفُ ﴾ شعبة بحذف الواو.

﴿ وَكُلُّ ﴾ ابن عامر بتنوين ضم. ﴿ فَيُضَعِّفَهُو ﴾ ابن عامر بحذف الألف وتشديد وقف هشار

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤُمِنِينَ وَٱلْمُؤُمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم ۗ بُشُرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُّوركُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورَا اللهِ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُور لَّهُ و بَابُ بَاطِنُهُ و فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلْهِرُهُ و مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ٣ يُنَادُونَهُمُ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمٌّ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُولِكُمُ ٱلنَّارُ ﴿ هِيَ مَوْلَلِكُمُّ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ٥ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكُر ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ا اعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَلِّعُفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١

ش ﴿ قِيلَ ﴾ هشام بالإشام.

ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ ثُونَ خَذُ ﴾ ابن عامر بالتاء بدل الياء.

شهر نَزَّلَ ﴾ شعبة وابن عامر بتشديد الزاي. شهر ٱلمُصَدِقِينَ

وَٱلْمُصَدِّقَتِ ﴾

شعبة بتخفيف الصاد فيها. ﴿ يُضَعَّفُ ﴾

ابن عامر ُبحذف الألف وتشديد العين.

كر مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

قف هشاو

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٓ أَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۗ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّايَتِنَاۤ أُوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ٱعْلَمُوۤاْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَدِ ۗ كَمَثَل غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّمَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونُ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَكُ ٱلْغُرُورِ ﴿ سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰ لِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْل أَن نَّبْرَأَهَأَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

﴿ وَرُضُوانٌ ﴾ شعبة بضم الراء.

﴿ ٱللَّهَ ٱلْغَنِيُّ ﴾ ابن عامر بحذف الضمير "هو".

وقف هشام

۞﴿ يَشَآعُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

وقف هشار

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسُطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ و وَرُسُلَهُ و بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ عَزيزٌ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ا ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ ۗ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأُفَةَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَلهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مِ يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١

الم ﴿ وَإِبْرَاهَامَ ﴾ هشام بفتح الهاء وإبدال الياء

> الله المُنوانِ اللهِ شعبة بضم الراء.

وقف هشام

#### سورة المجادلة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَاۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُظَلِّهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِم ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يُظْلِهِرُونَ مِن ذِّسَآبِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ -وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعَا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١

﴿ قَد سَّمِعَ ﴾ هشام بالإدغام.

ش يَظُّلهَرُونَ ﴾ معاً. ابن عامر بفتح الياء وتشديد الظاء وألف بعدها وخفف الهاء وفتحها. أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ مَا يَكُونُ مِن نَجُوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْتَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ

وقف هشار

﴿ جَآءُوكَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَوُاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوكَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجُويٰ مِنَ ٱلشَّيْطُن لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرَهِمْ شَيْءًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

ش﴿ قِيلَ ﴾ معاً. هشام بالإشام.

﴿ ٱلْمَجْلِسِ ﴾

ابن عامر بإسكان الجيم وحذف الألف على الإفراد.

﴿ ٱنشِرُواْ فَٱنشِرُواْ ﴾

شعبة وجمان: بكسر الشين فيها ويبدأ بهمزة مكسورة، وكحفص.

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىٰكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ عَأْشَفَقْتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى خَجُوَلكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ا وَأَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۗ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ لَّن تُغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً أُوْلَنِإِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعَا فَيَحْلِفُونَ لَهُ و كَمَا يَحُلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ ٱسْتَحُوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُوْلَنِيِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنَّ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَن هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ أُوْلَتَهِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ۞ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغُلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِح ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزُ۞

﴿ عَالَمَ شُفَقُتُمُ ﴾ هشام بالتحقيق مع الإدخال والتسهيل مع الإدخال وهو المقدم ﴿ عَالَم شُفَقُتُمُ ﴾

(آ) ﴿ وَرُسُلِيَ ﴾ ابن عامر بفتح الياء وصلاً.

وقف هشام

٦

لَّا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخُوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخُوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَابِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اللَّإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنَهُ وَيُدْخِلُهُمُ أَوْلَتِبِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اللَّإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنَهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا اللَّأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَلْمُفْلِحُونَ اللَّهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَتُهِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ وَرَضُوا عَنْهُمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ الْمُفْلِمُ اللَّهُ الْمُفْلِعُونَ الْمُفْلِعُونَ الْمُفْلِعُونَ اللَّهُ الْمُفْلِعُونَ اللَّهُ الْمُفْلِعُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُغْلِمُ الْمُفْلِعُونَ اللَّهُ الْمُفْلِعُمُ الْمُغْلِمُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُغْلِمُ الْمُغْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُغْلِينَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُغُمُّ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الللّهُ اللْمُؤْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُولِمُ اللْمُؤْلِمُ اللّهُ اللْمُؤْلِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْ

سورة الحشر

## سُورَةُ الحَشر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ هُوَ ٱلَّذِينَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن هُوَ ٱلَّذِينَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن هُوَ ٱلَّذِينَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرَ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَغُرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرَ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَغُرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِن اللَّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يُغُرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤمِنِينَ فَلَوبِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ فَلَا عَنَيْرُوا يَنَأُولِي ٱلْأَبْصَرِ ۞ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَلُو كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَلُوبُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّار ۞ الْجُلَاءَ لَعَذَبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْاَحْرَةِ عَذَابُ ٱلنَّار ۞

﴿ الرُّعُبَ ﴾ ابن عامر بضم العين. ﴿ بِيُوتَهُمْ ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الباء.

﴿ تَكُونَ ﴾ هشام وجهان: بالتاء بدل الياء وهو المقدم، وكحفص. ﴿ تَكُونَ دُولَةً ﴾ هشام بتنوين ضم.

﴿ وَرُضُوانَا ﴾ شعبة بضم الراء.

وقف هشام

١٠٠٥ ﴿ جَآءُو ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ رَؤُفُ ﴾ شعبة بحذف الواو.

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَن وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَبِنْ أُخْرِجْتُمُ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدَا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ لَهِن أَخْرِجُواْ لَا يَخُرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ لَأَنتُمُ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ٣ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى هُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرْ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١

وقف هشار

فَكَانَ عَلَقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَللِدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَرَؤُا ٱلظَّلِمِينَ ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدٍّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَلهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ لَا يَسْتَوِيّ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ ۚ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ۞ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ و خَاشِعَا مُّتَصَدِّعَا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى يُسَبِّحُ الْمُصَوّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى يُسَبّحُ لَهُ و مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

وقف هشار

سُورَةُ المُمتَحنَةِ

الوقف

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخُرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءَ وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأُلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَدُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْ كَانَتُ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءً وُّا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ ٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اللَّهِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥

١ جَآءَكُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ فَقَد ضَّلَّ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

﴿ يُفَصَّلُ ﴾

ابن عامر بضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد وفتحها.

> المنظم إلى المنوعة الهربية ابن عامر بكسر الهمزة.

> > ﴿ إِبْرَاهَا مَ ﴾

هشام بفتح الهاء وإبدال الياء

وقف هشام

🥞 ﴿ بُرَعَةً وُّلْ ﴾ خمسة القياس، وسبعة الرسمي، والرسمي، هو: الإبدال واوأ مع السكون وعليه ثلاثة المد، والإبدال واوأ مع الإشام وعليه ثلاثة المد، والإبدال واوأ مع الروم وعليه القصر فقط. ﴿ شَيْءٍ ﴾ أربعة أوجه: بالنقل مع السكون والروم، والإبدال

الوختلف بينهو

لإمالة

المتفق

ر إِسُوَةً ﴾ ابن عامر بكسر الهمزة.

﴿ جَآءَكُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرُجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ ۞ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَّا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ وَظَلْهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَاتٍ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارُ لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسُئَلُواْ مَآ أَنفَقُتُمْ وَلْيَسْئَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَحُكُمُ بَيْنَكُمُ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمْ شَىٰءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ١

وقف هشار

﴿ جَآءَكَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وقف هشار

### سورة الصف

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ۞ إِنَّ ٱللَّه يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ۞ إِنَّ ٱللَّه يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَنُ مَّرْصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَيْكِ مِسَالِقِهُم بُنْيَنُ مَّرْصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَيْكُمُ فَلَمَا لَكَهُ لِللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَا وَلَيْ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَا وَلَا عَلَيْكُمُ فَلَمَا وَلَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞

ı

رُ التَّوْرَاةِ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

﴿ بَعْدِي ﴾

شعبة بفتح الياء وصلاً.

﴿ جَآءَهُم ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

٥ ﴿ مُتِمُ نُورَهُ ﴾

شعبة وابن عامر بتنوين ضم مع الإدغام وصلاً، وفتح الراء وضم الهاء.

ابن عامر بفتح النون وتشديد الجيم.

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَلْبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَالَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وٓ أَحْمَدُ ۗ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَلذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ يُريدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ـ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ - وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةِ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ١ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ا يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا اللَّهِ مَنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا لَنَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيَّنَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَعَامَنَت طَّآبِفَةُ مِّنُ بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَكَفَرَت طَآبِفَةً ۗ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ١

وقف هشار

#### سورة الجمعة

وقف هشام

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضُلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَلةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَل ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئُسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ و قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ قُلُ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ و مُلَقِيكُمُّ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ٨

﴿ التَّوْرَكَةِ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ الحَّمِمَارِ ﴾ ابن ذكوان وجمانِ الإمالة وهو

المقدم، وبالفتح.

وقف هشام

وقف هشار

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمُ اللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ۚ فَا فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا تَعْلَمُونَ فَ فَإِذَا قُضِيتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ وَ وَإِذَا رَأَوا تِجَرَةً أَوْ لَهُوا ٱنفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمَا قُلُ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱلتِّجَرَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّاذِقِينَ شَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلتِّجَرَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّاذِقِينَ شَ

#### سورة المنافقون

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ جَاءَكَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

۞﴿ قِيلَ ﴾ هشام بالإشام.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغُفِرُ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّواْ رُءُوسَهُمْ وَرَأْيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعُنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوُلَآ أَخَّرْتَنيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

وقف هشار

﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ شعبة بالياء بدل التاء.

سورة التغابن

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وقف هشام

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ َّلَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحُمْدُ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمٌ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ و كَانَت تَّأْتِيهِمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّٱسۡتَغۡنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنيٌّ حَمِيدٌ ۞ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنَ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

﴿ نُكَفِّرُ ﴾ ﴿ وَنُدْخِلُهُ ﴾ ابن عامر بالنون بدل الياء فيها. وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِءَايَتِنَآ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَغُ ٱلۡمُبِينُ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُوْلَدِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَٱحۡذَرُوهُمُّ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغُفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَآ أُمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتُنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُ ٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

وقف هشار

﴿ يُضَعِّفُهُ ﴾ ابن عامر بحذف الألف وتشديد

### سورة الطلاق

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَاَّ يُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخُرجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدُرى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أُمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَتَخْرَجَا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيثُ لَا يَخْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ - قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَٱلَّتِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشُهُرِ وَٱلَّاعِي لَمْ يَحِضْنَۚ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ و مِنْ أَمْرِهِ ـ يُسْرًا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وٓ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَ أَجْرًا ٥

شعبة وابن عامر بكسر الباء. ه مُّبيَّنَةٍ ﴾ شعبة بفتح الياء. ه فَقَد ظَّلَمَ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

شعبة وابن عامر بتنوين ضم الغين وفتح الراء وضم الهاء وصلتها بواو.

﴿ قَد جَّعَلَ ﴾ هشام بالإدغام.

﴾ وَٱلۡمِوۡمِ ٱلۡاَخِرِۚ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية. ۞ ﴿ يَجُعَل لَّهُو مَخۡرَجًا ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُوٓ أُخْرَىٰ ۞ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ٥ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ و فَلْيُنفِقُ مِمَّآ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْر يُسْرًا ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْر رَبَّهَا وَرُسُلِهِ عَذَابًا نُكِرًا صَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكْرًا ٥ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلْقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۞ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ عَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّا ۖ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ و رِزْقًا ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءِ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

﴿ نُّكُرًا ﴾ شعبة وابن ذكوان بضم الكاف.

شعبة بفتح الياء. شعبة بفتح الياء. ﴿ نُدُخِلُهُ ﴾ ابن عامر بالنون بدل الياء.

## سورة التحريم

وقف مشار

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزُوَ جِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَئَكُمُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَ جِهِ عَدِيثَا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ عَوَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ و وَأَعْرَضَ عَنُ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتُ قُلُوبُكُما ۚ وَإِن تَظَهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَٱلْمَلَنِ كَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ۞ عَسَىٰ رَبُّهُوٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُّؤُمِنَتٍ قَانِتَتٍ تَلْبِبَتٍ عَلِبَلَتٍ سَلْبِحَتٍ ثَيّبَتٍ وَأَبْكَارًا ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَنْ إِكَّةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمُ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٧

﴿ فَقَد صَّغَتْ ﴾ هشام بالإدغام.

## ﴿ تَظُّهَرًا ﴾

ابن عامر بتشديد الظاء.

### ﴿ وَجَبُرَبِلُ ﴾

شعبة بفتح الجيم والراء ثم همزة مكسورة وحذف الياء.

﴿ نُّصُوحًا ﴾ شعبة بضم النون.

يَاَّ يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخُزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ۗ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتُمِمُ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرُ لَنَآ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغُلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمٌ ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحِ وَآمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْن لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ - وَنَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١

وقف هشار

شر وقِيلَ ﴾ هشام بالإشام.

## الم ﴿ عِمْرَانَ ﴾

ابن ذكوان وجمان: بالإمالة والفتح وهو الراجح.

### ﴿ وَكِتَابِه ۦ ﴾

شعبة وابن عامر بالإفراد بكسر الكاف وفتح التاء وألفاً بعدها.

#### سورة الملك

وقف مشار

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْق ٱلرَّحْمَن مِن اللَّهُ مَن مِن تَفَاوُتٍّ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ۞ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئَا وَهُوَ حَسِيرٌ ۞ وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَطِينِّ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُّ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَآ أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَآ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمُ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٥ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرِ ۞ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيَ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَٱعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَب ٱلسَّعِير ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخُشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞

گو هَل تَّرَىٰ ﴾ هشام بالإدغام.

٥ ﴿ وَلَقَد زَّيَّنَّا ﴾

ابن عامر بالإدغام، ولابن ذكوان وجه ثان بعدم الإدغام وهو المقدم.

> وَ هُو جَّاعَنَا ﴾ هشام بالإدغام.

> > ﴿ جَآءَنَا ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وقف هشاه

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُواْ بِهِ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولَا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ۞ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۞ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ١ وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَاتٍ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُو بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۞ أُمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندُ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَنَۚ إِنِ ٱلْكَلْفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ۞ أَمَّنْ هَلْذَا ٱلَّذِي يَرُزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ﴿ بَلِ لَجُّواْ فِي عُتُوِّ وَنُفُورِ ۞ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجُهِهِ ٓ أَهۡدَىٰٓ أُمَّن يَمۡشِي سَويًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيمِ ا قُلُ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ اللَّهُ مُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ قُلُ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبينٌ ۞

الما ﴿ ءَأَمِنتُم ﴾

هشام وجمان: بالإدخال بين الهمزتين مع التسهيل والتحقيق

﴿ ءَالْمِنتُم ﴾

## سورة القلر

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ۞ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ۞

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَييِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ

بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَدِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ

مَّهِينٍ ۞ هَمَّازٍ مَّشَّآمِ بِنَمِيمِ ۞ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞

عُتُلٍّ بَعْدَ ذَالِكَ زِنِيمٍ ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿ إِذَا تُتُلَى

عَلَيْهِ ءَايَئُنَا قَالَ أُسَطِيرُ ٱلْأُوّلِينَ ١٠ سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ١٠

﴿ سِيَّتُ ﴾ ابن عامر بالإشام.

﴿ وَقِيلَ ﴾ هشام بالإشام.

﴿ مَّعِينَ ﴾ شعبة بإسكان الياء مع المد.

سورة القلم

﴿ نَّ وَّٱلۡقَلَمِ ﴾ شعبة وابن عامر بالإدغام.

﴿ ءَأَن ﴾

شعبة وابن عامر بهمزتين. حققها شعبة. وأما هشام فبالتسهيل والإدخال

﴿ عَرَأَن ﴾ وأما ابن ذكوان فبالتسهيل فقط

﴿ ءَأَن ﴾.

﴿ أَنُ ٱغُدُواْ ﴾

ابن عامر بضم النون.

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرَمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ١ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ١ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ١ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ١ فَتَنَادَوُا مُصْبِحِينَ ١ أَنِ ٱغۡدُواْ عَلَىٰ حَرۡثِكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَلرمِينَ ۞ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمۡ يَتَخَفَتُونَ ۞ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ۞ وَغَدَوْاْ عَلَىٰ حَرُدِ قَدِرِينَ ٥ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَٱلُّونَ۞ بَلْ نَحُنُ مَحُرُومُونَ ۞ قَالَ أُوسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوُلَا تُسَبِّحُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ اللَّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ ١ قَالُواْ يَوَيُلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ١ عَسَيٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٣ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمُ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١ أَفَنَجُعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ١ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ كِتَبُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحُكُمُونَ ۞ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ١ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللهُ السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ال

وقف هشار

وقف مشار

خَنشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرُهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدُ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ فَ فَذَرُنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم سَلِمُونَ فَ فَذَرُنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ فَ أَمُ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ أَمُ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَسْعَلُهُمْ أَجُرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ فَ فَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ يَكْتُبُونَ فَى فَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ يَكْتُبُونَ فَى فَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ يَكْتُبُونَ فَى فَاصْبِرُ لِحُكْمِ مَنِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومُ فَى لَوْلَا أَن تَدَرَكَهُو نِعْمَةٌ مِن رَبِهِ لَلْكُوتِ إِلَا غَرَاكَهُ وَمِعَلَهُ مِن الصَّالِحِينَ فَ إِلَا غَرَاكَهُ وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ فَي وَلِهُ وَمُعْمُ أَلُونُ اللَّهُمُ أَلَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكُرَ وَلِكُونَ إِنَّهُ وَمُعَلِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكُنَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وَلَكُ إِلَا فَكُرُ لِلْعَلَمِينَ فَى وَيَعْولُونَ إِنَّهُ وَلَا يَعْرَاقِهُ إِلَا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ فَى وَيَعُولُونَ إِنَّهُ وَلَا يَعْرَاقِهُ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ فَى وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ فَى وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ فَى وَمَا هُوَ إِلَا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ فَى

#### سورة الحاقة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَاقَّةُ ۞ مَا ٱلْحَاقَّةُ ۞ وَمَا أَدُرَىٰكَ مَا ٱلْحَاقَّةُ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُواْ بِربيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ فَأُهْلِكُواْ بِربيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ وَثَمَانِيَةً ۞ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ ۞

﴿ أَدُرَىٰكَ ﴾ شعبة بالإمالة. وابن ذكوان له وجمان والراجح له الفتح. وجمان وكذَّبَت تَّمُودُ ﴾ البن عامر بالإدغام.

﴿ فَهَل تَّرَىٰ ﴾ هشام بالإدغام.

🗘 ﴿ ٱلْحَـٰكَآقَةُ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

رُ ﴿ وَجَآءً ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ و وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخُذَةً رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةَ وَتَعِيَهَآ أُذُنُّ وَعِيَةٌ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَاحِدَةُ ١ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةَ وَاحِدَةً ١ فَيَوْمَبِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَةٌ ١ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمُ يَوْمَبِذِ ثَمَنِيَةٌ ١ يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ١ فَأُمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ و بِيَمِينِهِ - فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَابِيَهُ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَق حِسَابِيَهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓئًا بِمَآ أَسۡلَفْتُمۡ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ۞ وَأُمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ و بِشِمَالِهِ ع فَيَقُولُ يَللَيْتَنِي لَمُ أُوتَ كِتَابِيَهُ ۞ وَلَمُ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ۞ يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ا مَا أَغُنَىٰ عَنَّى مَالِيَهٌ ١ هَلَكَ عَنَّى سُلُطَنِيَهُ ا خُذُوهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل فَغُلُّوهُ ١ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ١ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ١ إِنَّهُ و كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمُ ۞

وقف هشار

وقف مشار

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَّا يَأْكُلُهُ وَ إِلَّا ٱلْخَاطِئُونَ ۞ فَلَآ الْخَاطِئُونَ ۞ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ ولَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا

مَّا تَذَكَّرُونَ ١٠ تَنزِيلُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَللَمِينَ ١٠ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ

ٱلْأَقَاوِيلِ ٥ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ٥ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ١

فَمَا مِنكُم مِّنُ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿ وَإِنَّهُ و لَتَذْكِرَةُ لِّلْمُتَّقِينَ ۞

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ٥ وَإِنَّهُ و لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٥

وَإِنَّهُ وَ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿

### سورة المعارج

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِّلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَافِعُ ۞ مِّنَ ٱللَّهِ فِي مَّنَ ٱللَّهِ فِي الْمَعَارِجِ ۞ تَعُرُجُ ٱلْمَلَابِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ فَٱصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمُ مِقْدَارُهُ وَ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ فَٱصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمْ

يَرَوْنَهُ و بَعِيدًا ۞ وَنَرَنهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهُلِ ۞

وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٥ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ١

## ١ يُؤْمِنُونَ ﴾

ابن عامر بالياء بدل التاء، ولابن ذكوان وجه كحفص، والأول مقدم.

## ۞﴿ تَذَّكَّرُونَ ﴾

شعبة بتشديد الذال. وابن عامر بالياء بدل التاء وتشديد الذال

## ﴿ يَذَّكَّرُونَ ﴾

ولابن ذكوان وجه كشعبة، والأول مقدم.

( سَالَ ﴾ ابن عامر بالإبدال.

🕻 ﴿ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

﴿ نَزَّاعَةٌ ﴾ شعبة وابن عامر بتنوين ضم.

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَو يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِبِذِ بِبَنِيهِ ١ وَصَاحِبَتِهِ ـ وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُـُويِهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ١ كُلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ١ نَزَّاعَةَ لِّلشَّوَىٰ ١ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأُوْعَىٰ ۞ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ا إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ٥ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ١ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ١ وَٱلَّذِينَ فِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ١ لِّلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ١ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ١ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اللَّهُ عَلَىٰ أَزْوَ جِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَلُومِينَ ا فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَا لَتِهِمْ قَآبِمُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَنَبِكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرَمُونَ ١ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهُطِعِينَ ١ عَن ٱلْيَمِينِ وَعَن ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ١ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ١

وقف هشار

﴿ بِشَهَادَتِهِمْ ﴾ شعبة وابن عامر بحذف الألف الثانية. فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن ثُبَدِلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ ثَبَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَشِعَةً مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَشِعَةً أَبُصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ أَذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾ أَبُصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ أَذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾

وقف هشار

أيثم نصب المعبد بفتح النون وإسكان الصاد.

### سورة نوح

بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرَ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَنِ ٱعْبُدُواْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرُكُمْ اللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرُكُمْ إِنَّ أَجَلِ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ رَبِّ إِنِي دُعُوتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَاءِي وَاللَّهُ فِي وَاللَّهُ فَرَارًا ۞ وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي اللَّهِ فَرَارًا ۞ وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ السَّيغُهُمْ فِي عَالَمُ لَلْكُ مُرُواْ السَّيغُهُمُ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكُبَرُواْ السَّيخُمُارَا ۞ فَلَمْ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّيْ الْمُ اللَّهُ الْمُ مُولِولُولِكُمْ وَاللَّولُ اللَّهُ الْمُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْفِرُ لَكُمْ وَاللَّولِي اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ

#### سورة نوح

﴿ أَنُ ٱعْبُدُواْ ﴾ ابن عامر بضم النون. ابن عامر بضم النون. ابن ذكوان بالإمالة. ﴿ دُعَآءِي ﴾ ابن عامر بفتح الياء وصلاً.

٥ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ و كَانَ غَفَّارًا ١

وقف هشار

يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ١ وَيُمْدِدُكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَرًا ١ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۞ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوَارًا ۞ أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجَا ١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا ١ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجَا ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ و وَوَلَدُهُ ٓ إِلَّا خَسَارًا ١ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ۞ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ۗ وَلَا تَزدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا ١ مِّمَّا خَطِيَّتَتِهِمْ أُغُرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارَا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ۞ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ١٠ رَّبّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١

۞﴿ بَيْقِ ﴾

شعبة وابن ذكوان بإسكان الياء وقفاً ووصلاً.

﴾ ﴿ وَلَا سُوَاعًا ﴾ ﴿ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية. ۞ ﴿ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

الإمالة

### سورة الجن

#### سورة الجن

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أُوحِىَ إِلَى آنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ ٱلْجِنِ فَقَالُوۤا إِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡءَانَا عَجَبَا ۞ يَهۡدِىٓ إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشُرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدَا

﴿ وَأَنَّهُ وَ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا ﴿ وَأَنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ اللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْإِنسُ وَالْجِئْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَأَنَّهُ و كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ وَٱلْجِئْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَأَنَّهُ و كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ

بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَا ۞ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن يَبِعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ۞ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدُنَاهَا مُلِئَتُ

حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن

يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ وشِهَابَا رَّصَدَا ۞ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ اللهُ وَلَيَّا مِنَا ٱلصَّلِحُونَ بِمِن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا ۞ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ

وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ ۚ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ

ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ و هَرَبًا ١ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ و هَرَبًا ١

ءَامَنَّا بِهِ أَء فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخُسَا وَلَا رَهَقَا ١

٣٠﴿ وَإِنَّهُو ﴾ كله.

٥ ﴿ وَإِنَّا ﴾ كله

١

شعبة بكسر الهمزة.

رُهُمْ فَزَادُوهُمْ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة وهو المقدم، والفتح.

١٤٠٤ ﴾ الله الله الله والله والله والله شعبة بكسر الهمزة.

## ﴿ نَسُلُكُهُ ﴾

ابن عامر بالنون.

### البَدَا ﴾

هشام وجمان بضم اللام وهو المقدم، وكحفص.

## ۞﴿ قَالَ ﴾

ابن عامر بفتح القاف وبعدها ألف وفتح اللام.

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَنَٰ إِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ١ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقًا ١ لِنَفْتِنَهُمْ فِيةٍ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبّهِ - يَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدَا ۞ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدَا ۞ وَأَنَّهُ و لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۞ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِهِ ٓ أَحَدَانَ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا رَشَدَا ١٠ قُلُ إِنِّي لَن يُجِيرَني مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۞ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسَلَتِهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَإِنَّ لَهُ و نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ا حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۞ قُلْ إِنْ أَدْرِيٓ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجُعَلُ لَهُ و رَبِّي أَمَدًا ۞ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ مَ أَحَدًا الله مَن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ و يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ اللَّهِ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنُ خَلْفِهِ عِرَصَدًا ١ لَّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رَسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

وقف هشاو

#### سورة الوزول

وقف مشار

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِّصْفَهُ ٓ أُو ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلَا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقُومُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۞ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمُ هَجْرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْني وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِى ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۞ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ١ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ١ إِنَّآ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلُنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخُذَا وَبِيلًا ١ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ١ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِهِ ٥ كَانَ وَعُدُهُ و مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هَاذِهِ - تَذُكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبّهِ - سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### سورة الوزمل

رُّ ﴿ أَوُ ٱنقُصُ ﴾ ابن عامر بضم الواو.

المر وظاءً ﴾

ابن عامر بكسر الواو وفتح الطاء وألف قبل الهمزة.

گ﴿ رَّبِ ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الباء.

> ﴿ شَاَّءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة

الوختلف بينهو

الإمالة

المتفق

۞﴿ ثُلُثَى ﴾

هشام بإسكان اللام.

﴿ وَنِصْفِهِ عَ وَثُلُثِهِ عَ ﴾

ابن عامر بكسر الفاء والثاء، والهاء فيها.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْثَى ٱلَّيْل وَنِصْفَهُ ووَثُلُثَهُ وَطَآبِفَةُ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُّ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأُقُرضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَأً وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ٥

وقف هشاو

### سورة المدثر

٥ ﴿ وَٱلرَّجْزَ ﴾ شعبة وابن عامر بكسر الراء.

## سورة المدثر

بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَئَأَيُّهَا ٱلْمُدَّتِّرُ ۞ قُمْ فَأَنذِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۞ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرُ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرُ ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ۞ فَذَالِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَافِرينَ غَيْرُ يَسِيرِ ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ و مَالًا مَّمْدُودَا ﴿ وَسِيرِ وَبَنِينَ شُهُودَا ﴾ وَمَهَّدتُّ لَهُ و تَمْهِيدَا ﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزيدَ ۞ كَلَّمَّ إِنَّهُو كَانَ لِآيَتِنَا عَنِيدًا ١٠ شَا أَرْهِقُهُو صَعُودًا ١ إِنَّهُو فَكَّرَ وَقَدَّرَ ١

وقف هشام

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ١ ثُمَّ نَظَرَ ١ ثُمَّ عَبَسَ

وَبَسَرَ ١ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ ١ فَقَالَ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ١ إِنْ

هَنذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأُصلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ۞

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ١ لَوَّاحَةُ لِّلْبَشَر ١ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ١ وَمَا

جَعَلْنَآ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَنبِكَةً ۗ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتْنَةً

لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ

ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلۡكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ

كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ

رَبِّكَ إِلَّا هُوَۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ۞ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ۞ وَٱلَّيْلِ

إِذْ أَدْبَرَ ۞ وَٱلصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ۞ نَذِيرًا

لِلْبَشَرِ ۞ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ

بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةً ۞ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي جَنَّتِ

يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَن ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۞ قَالُواْ

الله ﴿ أَدْرَىٰكَ ﴾ وجمان والراجح له الفتح.

ا ذَا دَبَرَ ﴾ شعبة وابن عامر بفتح الذال وألف بعدها، وحذف همزة أدبر، وفتح

ابن ذكوان بالإمالة.

لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۞ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآبِضِينَ ۞ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ حَتَّىٰٓ أَتَلنَا ٱلْيَقِينُ ۞

شعبة بالإمالة. وابن ذكوان له

﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

🧊 ﴿ يَشَأَّءُ ﴾ خمسة القياس، وهي: الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع، والتسهيل بالروم مع المد والقصر.

وقف هشام

٥ ﴿ مُّسْتَنفَرَةٌ ﴾

ابن عامر بفتح الفاء.

﴿ شَآءَ ﴾

ابن ذكوان بالإمالة.

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ۞ فَمَا لَهُمْ عَن ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ

وقف هشار

ا كَأَنَّهُمْ مُمُرُّ مُّسْتَنفِرَةٌ ۞ فَرَّتُ مِن قَسُورَةٍ ۞ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمۡرِي مِّنْهُمۡ أَن يُؤۡتَى صُحُفَا مُّنَشَّرَةَ ۞ كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ كَلَّا إِنَّهُ و تَذُكِرَةٌ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ و ۞ وَمَا يَذُكُرُونَ

إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقُوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ١

### سورة القياوة

بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۞ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ۞ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن نَّجُمَعَ عِظَامَهُ و ﴿ بَلَىٰ قَلدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُ و

كَ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ و اللَّهِ يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ

اللهِ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ اللهِ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ اللهِ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ

﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِدٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ ۞ كَلَّا لَا وَزَرَ ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ

يَوْمَبِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ۞ يُنَبَّؤُا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۞

بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَبِيرَةٌ ١ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ و ١ كُورَّكُ

بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ تَ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ و ﴿ ﴿

فَإِذَا قَرَأُنَهُ فَٱتَّبِعُ قُرْءَانَهُ و ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ و ۞

📆 ﴿ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

🥌 ﴿ يُنَبِّؤُا ﴾ رسمت الهمزة فيها على الواو ففيها خمسة أوجه: الإبدال حرف مد، والتسهيل بروم، والإبدال على الرسمي مع السكون والروم والإشمام.

وقف هشام

الوختلف بينهو

و الإوالة

المتفق

٥ ﴿ يُحِبُّونَ ﴾

﴿ وَيَذَرُونَ ﴾ ابن عامر بالياء فيها.

﴿ وَقِيلَ ﴾ هشام بالإشام.

﴿ مَن رَّاقٍ ﴾ شعبة وابن عامر بالإدغام بلا

> رُ سُدًى ﴾ شعبة بالإمالة وقفاً.

كُلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِذٍ

نَّاضِرَةُ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةُ ۞ وَوُجُوهُ يَوْمَبِذِ بَاسِرَةُ ۞ تَظُنُّ أَن

وقف هشار

يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞ كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ۞ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ۞

وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ وَٱلْتَقَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ

الْمَسَاقُ ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۞ ثُمَّ الْمَسَاقُ ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۞ ثُمَّ الْوَلَى اللهُ فَأُولَى ۞ ثُمَّ أُولَى لَكَ فَأُولَى ۞ ثُمَّ أُولَى لَكَ فَأُولَى ۞ ثُمَّ اللهُ فَأُولَى اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَا أَوْلَى اللهُ فَالْمَالِمُ اللهُولِي اللهُ فَالْوَلَى اللهُ فَا أَوْلَى اللهُ فَاللهُ اللهُ فَا أَوْلَى اللهُ فَا أَوْلِهُ اللهُ اللهُ فَا أَوْلَى اللهُ فَا أَوْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَا أَوْلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

يُمْنَىٰ ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ

ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۚ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰۤ أَن يُحْدِى ٱلْمَوْتَىٰ ۞

### سورة الإنسان

بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلُ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذُكُورًا ﴿ إِنَّا خَلَقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَسِلا ﴿ وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞

### السَّلَسِلَّلُ ﴾

هشام وشعبة وصلاً بتنوين اللام بالفتح مع الإدغام. وبإثبات الألف وقفاً. وابن ذكوان وحفص بإثبات الألف وصلاً دون تنوين، ووقفاً وجمان: الإثبات وعدمه. عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذُر وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ و مُسْتَطِيرًا ١٠ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُريدُ مِنكُمْ جَزَآءَ وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ١٠ فَوَقَلْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّلْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١ وَجَزَلهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةَ وَحَرِيرًا ١ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ۗ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۞ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذُلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم عِانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتُ قَوَارِيرًا ۞ قَوَارِيرًاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ١ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ ولْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُوًا مَّنثُورًا ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۞ عَلِيَهُمُ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ ۗ وَحُلُّوٓا أَسَاورَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَلهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۞ إِنَّ هَلاَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءَ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشُكُورًا ۞ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزيلًا ۞ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ۞ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞

وقف هشار

﴿ قَوَارِيراً ﴾ معاً شعبة بالتنوين فيها ووقف بالألف.

ر قَوَارِيرا ﴾ أما هشام فبإثبات الألف وقفاً في

﴿ وَلُولُوَّا ﴾ شعبة بإبدال الهمزة الأولى واواً.

شعبة بتنوين كسر.

﴿ وَإِسۡتَبُرَقٍ ﴾ ابن عامر بتنوین کسر.

المتفق

ابن ذكوان بالإمالة.

الله ﴿ يَشَاّعُونَ ﴾ ابن عامر بالياء بدل التاء.

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞ إِنَّ هَـٰٓ وُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ۞ نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ۞ إِنَّ هَاذِهِ عَذْ كِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبّهِ عَسبِيلًا ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ يُدُخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١

وقف هشار

### سورة الهرسلات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرُفَا ۞ فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفَا ۞ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْرَا ۞ فَٱلْفَرِقَتِ فَرْقَا ۞ فَٱلْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ۞ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ قِعُ ۞ فَإِذَا ٱلتُّجُومُ طُمِسَتْ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرجَتْ ۞ وَإِذَا ٱلجِبَالُ نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتُ ۞ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتُ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ۞

كَنَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجُرِمِينَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞

۞﴿ نُذُرًا ﴾ شعبة وابن عامر بضم الذال.

المُورِنك اللهِ اللهُ ال شعبة بالإمالة. وابن ذكوان وجمان والراجح له الفتح.

أَلَمْ نَخُلُقكُم مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ ۞ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعُلُومِ ۞ فَقَدَرُنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلُمُكَذِّبِينَ ۞ أَلَمْ نَجُعَلِ ٱلأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَآءَ وَأَمُوتَا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَلِمِخَاتٍ وَأُسْقَيْنَاكُم مَّآءَ فُرَاتَا ١ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ - تُكَذِّبُونَ ۞ ٱنطَلِقُوٓا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبٍ ﴿ لَّا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهَا كَأَنَّهُ و جِمَالَتُ صُفْرٌ ا وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِللَّهُكَذِّبِينَ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ يُؤُذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ اللَّ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلَ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ١ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَل وَعُيُونِ ١ وَفَوَ كِهَ مِمَّا يَشُتَهُونَ ١ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓۓَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِّلُمُكَذِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجُرمُونَ ۞ وَيْلُ

يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ۞

وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ۞

وقف هشار

الله ﴿ جِمَالَتُ ﴾ شعبة وابن عامر بألفٍ بعد اللام على الجمع.

الله ﴿ وَعِيُونِ ﴾ شعبة وابن ذكوان بكسر العين.

> ﴿ قِيلَ ﴾ هشام بالإشمام.

### سورة النبأ

وقف مشار

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ

اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ مُكَّلًّا سَيَعْلَمُونَ اللَّهُ خَعْلِ ٱلْأَرْضَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ ا

مِهَدًا ١٥ وَٱلْجِبَالَ أُوتَادًا ١٥ وَخَلَقْنَاكُمُ أُزُواجًا ١٥ وَجَعَلْنَا

نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا

و وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ١

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ تَجَّاجَا ١ لِّنُخْرِجَ بِهِ عَبَّا وَنَبَاتَا

و وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَلتًا ١ يَوْمَ يُنفَخُ

فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجَا ۞ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابَا ۞

وَسُيِّرَتِ ٱلْحِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادَا ۞ لِلسَّيِرَتِ ٱلْحِبَالُ فَكَانَتْ سِرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادَا ۞ لِلطَّغِينَ مَعَابًا ۞ لَّبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۞ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدَا

وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۞ جَزَآءَ وِفَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ

أَحْصَيْنَهُ كِتَنبَا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞

## ٥ وَفُتِّحَتِ

ابن عامر بتشديد التاء.

﴿ وَغَسَاقًا ﴾ شعبة وابن عامر بتخفيف السين.

وقف هشام

وقف هشار

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَآبِقَ وَأَعْنَبَا ﴿ وَكَوَاعِبَ أَثْرَابَا ﴿ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَا وَلَا كِذَّبَا ۞ جَزَآءَ مِّن رَّبِكَ عَظَآءً حِسَابًا ۞ رَّبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا عَظَآءً حِسَابًا ۞ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِكَةُ صَفَّا لَا يَعْمُ لَكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِكَةُ صَفَّا لَا يَعْمُ لَكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكَةُ مَفَا الْكَوْمُ ٱلْحُقُ فَيَلَامُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحُقُ فَمَن شَآءَ ٱتَخَذَ إِلَى رَبِهِ عَمَابًا ۞ إِنَّا أَنذَرُنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلِيَتَنَى كُنتُ تُرَبًا ۞ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلِيَتَنَى كُنتُ تُرَبًا ۞ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنَى كُنتُ تُرَبًا ۞ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَالَيْتَنَى كُنتُ تُرَبًا ۞

رَّ ﴿ شَاءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

### سورة النازعات

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّنزِعَتِ غَرْقَا ۞ وَٱلنَّشِطَتِ نَشُطًا ۞ وَٱلسَّبِحَتِ سَبْحَا ۞ فَٱلنَّنزِعَتِ عَرْقًا ۞ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ قَالسَّبِقَتِ سَبْقَا ۞ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ تَتُبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَ بِذِوَاجِفَةُ ۞ أَبْصَارُهَا خَشِعَةُ ۞ يَقُولُونَ تَتُبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَ بِذِوَاجِفَةُ ۞ أَبْصَارُهَا خَشِعَةُ ۞ يَقُولُونَ أَعِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ أَعِذَا كُنَّا عِظَمَا خَرِّرَةً ۞ قَالُواْ تِلْكَ

إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴿ إِلَّا السَّاهِرَةِ

هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿إِذْ نَادَنَهُ رَبُّهُ و بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿

### سورة النازعات

﴿ أُرعِنَّا ﴾

هشام وجمان بإدخال ألفاً بين الهمزتين، وعدم الإدخال.

ش ﴿ إِذَا ﴾

ابن عامر بهمزة واحدة على الإخبار.

﴿ نَّاخِرَةً ﴾

شعبة بألف بعد النون.

اُذْهَبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ۞ فَقُلُ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ۞

رَعِب إِي عِرْطُون إِعْدِ عَلَى فَ عَنْ مَنْ مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى و وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَي فَأَرَىٰهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ فَ

وقف هشار

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ١٠ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ١٠ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ١٠ فَقَالَ

أَنَاْ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ۞

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخُشَنَى ۞ عَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ

بَنْلَهَا ۞ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّلَهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلَهَاۤ ۞ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا

وَمَرْعَنْهَا ١ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنْهَا ١ مَتَنعَا لَّكُمْ وَ لِأَنْعَمِكُمْ ١

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ

و وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۞ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ۞ وَءَاثَرَ ۞

ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَافَ

مَقَامَ رَبِّهِ - وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُوَىٰ

ا يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلْهَا اللهِ فِيمَ أَنتَ مِن

ذِكْرَنْهَا اللَّهِ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَنَّهَا اللَّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَنْهَا

ا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَلهَا اللهِ

﴿ عَالَّتُمُ ﴾ ياد بالتحقية عو الإدخال

هشام بالتحقيق مع الإدخال والتسهيل مع الإدخال وهو المقدم

﴿ عَالْنَتُمْ ﴾

﴿ جَآءَتِ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

الله عامر رأس آية. ﴿ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

<u>(W)</u>

وقف هشام

#### سورة عبس

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّنَ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ ويَزَّكَنَ ۞ أَوْ يَذَرِيكَ لَعَلَّهُ ويَزَّكَنَ ۞ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ وتَصَدَّىٰ أَوْ يَذَّكُرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ وتَصَدَّىٰ

- ا وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ٥ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ٥ وَهُوَ يَخُشَىٰ ١٠
- فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهِّى ۞ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةُ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ۞ فِي

صُحُفِ مُّكَرَّمَةِ ۞ مَّرْفُوعَةِ مُّطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَرَةٍ

اللهِ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآ أَكْفَرَهُ ﴿ مِن أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ هِ مِن نَّطْفَةٍ

خَلَقَهُو فَقَدَّرَهُو ۞ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُو ۞ ثُمَّ أَمَاتَهُو فَأَقْبَرَهُو ۞ ثُمَّ

إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ و ۞ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُ و ۞ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى

طَعَامِهِ قَ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ۞ ثُمَّ شَقَقُنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ۞

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا ۞ وَعِنَبَا وَقَضْبَا ۞ وَزِيْتُونَا وَنَخُلًا ۞ وَحَدَآبِقَ

غُلْبًا ۞ وَفَكِهَةً وَأَبًّا ۞ مَّتَاعَا لَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ ۞ فَإِذَا جَآءَتِ

ٱلصَّاخَةُ اللهِ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ اللهِ وَأَمِّهِ وَأَبِيهِ اللهِ وَصَاحِبَتِهِ

وَبَنِيهِ ۞ لِكُلِّ ٱمۡرِي مِّنْهُمۡ يَوْمَبِذِ شَأَنُ يُغۡنِيهِ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِذِ مَّأَنُ يُغۡنِيهِ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِذٍ مَّلْمَهُا غَبَرَةٌ ۞ مَّسۡفِرَةٌ ۞ وَوُجُوهُ يَوْمَبِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ مُسۡفِرَةٌ ۞

الله ﴿ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴾ الله أَفَادِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

المَرْ جَاءَهُ ﴾

الله ﴿ شَآءَ ﴾ معاً.

﴿ جَآعَكَ ﴾

﴿ بِهَ آخِ ﴾

ابن ذَكُوان بالإمالة فيهم.

١٤٥٥ فَتَنفَعُهُ

ابن عامر بضم العين.

ابن عامر بكسر الهمزة.

#### الإمالة

الوختلف بينهو

المتفق

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ١ أُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ١ الْفَجَرَةُ ١

وقف مشار

#### سورة التكوير

#### سورة التكوير

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلتُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلجِّبَالُ سُيِّرَتُ اللَّهِ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ اللَّهِ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ٥ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوّجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُبِلَتُ ٨ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ شُعِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ﴿ ٱلْجُوَار ٱلْكُنَّسِ ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ١ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ١ إِنَّهُ و لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ ١ فَي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ١ مُّطَاعِ ثَمَّ أُمِينٍ ۞ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ۞ وَلَقَدُ رَءَاهُ بِٱلْأَفُق ٱلْمُبِينِ ا وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ٥ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَّجِيمِ ٥ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ١ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ

أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

الله ﴿ سُعِرَتُ ﴾ شعبة وهشام بتخفيف العين.

ش (رَعَاهُ ﴾ شعبة وابن ذكوان بإمالة الراء والهمزة، ولابن ذكوان وجه بالفتح.وهو الراجح.

> ﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

### سورة الإنفطار

## سورة الإنفطار

وقف هشار

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ وَأُخَّرَتُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّلِكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۞ كَلَّا بَلُ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّين ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَفِظِينَ ۞ كِرَامَا كَتِبِينَ ١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ١ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ ۞ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّين ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِبِينَ ١ وَمَآ أُدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١ ثُمَّ مَآ أُدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّين ا يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئاً وَٱلْأَمْرُ يَوْمَبِذِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

### سورة المطففين

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمُ أُو وَّزَنُوهُمُ يُخْسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَنَبِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۞ لِيَوْمِ عَظِيمِ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ۞

### ﴿ فَعَدَّلَكَ ﴾

ابن عامر بتشديد الدال.

٨ ﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

٥ ﴿ بَلِ تُّكَذِّبُونَ ﴾

هشام بالإدغام.

الرُنك له معاً. شعبة بالإمالة. وابن ذكوان بالإمالة والفتح، والراجح له الفتح.

وقف هشام

كَلَّا إِنَّ كِتَنبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ۞ وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينُ

﴿ كِتَابُ مَّرْقُومٌ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ

يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ } إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمِ

ا إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ كُلَّا مَلْ رَانَ

عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِذِ

لَّمَحْجُوبُونَ ١ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ١ ثُمَّ يُقَالُ هَلْذَا ٱلَّذِي

كُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ﴿ كُلَّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۞

وَمَآ أُدْرَلكَ مَا عِلِّيُّونَ ١ كِتَابُ مَّرْقُومُ ١ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ

اللَّهُ اللَّا بُرَارَ لَفِي نَعِيمٍ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ اللَّهُ تَعُرفُ اللَّهُ وَآبِكِ يَنظُرُونَ اللَّهُ تَعُرفُ

فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ۞ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيق مَّخْتُومٍ ۞

٥ ﴿ أَدْرَىٰكَ ﴾

شعبة وابن عامر بلا سكت مع الإدغام، ويميلها شعبة.

شعبة بالإمالة. وابن ذكوان بالإمالة والفتح، والراجح له الفتح.

خِتَامُهُ و مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَفِسُونَ ١ وَمِزَاجُهُ و مِن تَسْنِيمٍ ۞ عَيْنَا يَشُرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ا وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَلَوُلآءِ لَضَآلُّونَ ١٠ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ١٠

الله ﴿ فَكِهِينَ ﴾ شعبة وابن عامر بألف بعد الفاء.

الوختلف بينهو

الإمالة

المتفق

١٠ ﴿ هَل ثُنُوِّبَ ﴾ هشام بالإدغام.

فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ١ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ هَلُ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞

وقف هشار

#### سورة الإنشقاق

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ۞ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ و يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحَا فَمُلَقِيهِ ٥ فَأُمَّا مَنْ أُوتَى كِتَلْبَهُ و بِيمِينِهِ ع ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِتَابَهُ و وَرَآءَ ظَهُرهِ ٥ فَ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ١ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ فِي أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا ﴿ إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ١ بَلَنَّ إِنَّ رَبَّهُ و كَانَ بِهِ عَبِصِيرًا ١ فَلَا أَقُسِمُ بِٱلشَّفَق ا وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ١ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ١ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَن طَبَق ١ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَإِذَا قُرئَ عَلَيْهِمُ

ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۞

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞

۞﴿ وَيُصَلَّىٰ ﴾ ابن عامر بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام.

🗘 ﴿ كِتَابَهُو بِيمِينِهِ ٤ ﴾ ۞ ﴿ كِتَابَهُو وَرَآءَ ظَهْرِهِ ٤ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٥

وقف هشار

#### سورة البروج

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ

اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عُدُودِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّل

قُعُودٌ ۞ وَهُمُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ

إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱلَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ

وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ

وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن

تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ۞ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ

ا إِنَّهُ وَ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللَّهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۞ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ۞ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ

اللهُ مِنْ عَوْنَ وَثَمُودَ ١٠ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبٍ ١٠ وَٱللَّهُ مِن

وَرَآبِهِم تُحِيطُ ۞ بَلْ هُوَ قُرْءَانُ تَجِيدُ ۞ فِي لَوْحٍ تَحُفُوظٍ۞

### سورة الطارق

﴿ يُبَدِئُ ﴾ خمسة أوجه: اثنان على القياس وهي: الإبدال حرف مد من جنس حركة ما قبلها، والتسهيل مع الروم. وثلاثة على الرسم وهي: الإبدال ياء مضمومة تبعاً لما صورت عليه ثم تسكن للوقف فيتحد مع الوجه الأول، والرابع والخامس الإبدال ياءاً مع الروم والإشهام. بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وقف هشار

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۞ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ

- ا إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ اللَّهِ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهَا حَافِظُ اللَّهِ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ
- ٥ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ ٥ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ٥

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۞ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةِ وَلَا نَاصِرِ ۞ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ۞ وَٱلأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ

- ا إِنَّهُ و لَقَوْلُ فَصْلُ ﴿ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا
- و وَأَكِيدُ كَيْدًا وَ فَمَقِلِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا اللهِ

### سورة الأعلى

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى قَلَةَ وَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى قَدَرَ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَهُ وَغُثَآءً أَحُوَىٰ قَدَرَ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَهُ وَغُثَآءً أَحُوَىٰ

سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۞ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ ويَعُلَمُ
 ٱلجُهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۞ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ

- ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ۞ وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ
  - ا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّلُ اللهِ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ عَفَصَلَّى اللهِ

المُورِنك ﴾

شعبة بالإمالة. وابن ذكوان بالإمالة والفتح، والراجح له الفتح.

﴿ شَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

الوختلف بينهو

الإمالة

المتفق

🖫 ﴿ بَل تُؤْثِرُونَ ﴾ هشام بالإدغام.

### سورة الغاشية

شعبة بضم التاء. ٥ ﴿ ءَانِيَةٍ ﴾ هشام بالإمالة.

### سورة الغاشية

وقف هشام

بَلِ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۞ إِنَّ

هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ١

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلَ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْغَلْشِيَةِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ خَلْشِعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةُ ۞ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ۞ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ۞ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَّاعِمَةُ ۞ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ۞ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرُ مَّرْفُوعَةُ ا وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةُ ١ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ١ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ اللهُ اللهُ وَإِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ اللهُ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمِلْمُلَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل كَيْفَ رُفِعَتُ ۞ وَإِلَى ٱلْجُبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ۞ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ۞ فَذَكِّرُ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ ۞ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ۞ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۞

٥ ﴿ بِمُسَيْطِر ﴾ هشام بالسين.

### سورة الفجر

وقف هشام

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿ هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمُ لِّذِي حِجْرِ ۞ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ٥ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ٥ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ١ ٱلَّذِينَ طَغَوْا فِي ٱلْبِلَدِ ١ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ا إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ا فَأُمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ رَبُّهُ و فَأَكْرَمَهُ و وَنَعَّمَهُ وَ وَنَعَّمَهُ وَا فَيَقُولُ رَبِّيَ أَكْرَمَن ۞ وَأُمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَانَنِ ۞ كَلَّا ۗ بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ۞ وَلَا تَحَنَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ١ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا ۞ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّا جَمَّا ۞ كَلَّا ۚ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا شَ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا شَ وَجِاْيَءَ يَوْمَبِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ١

ابن عامر بتشديد الدال.

﴿ تَحُضُّونَ ﴾

ابن عامر بتاء مفتوحة وضم الحاء وحذف الألف.

الله ﴿ وَجَآءً ﴾

ابن ذكوان بالإمالة.

ر وَجِاْئَءَ ﴾ هشام بالإشام.

الله عامر رأس آية. عَوْمَبِذِ بِجَهَنَّمَ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية.

وقف مشار

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۞ فَيَوْمَبِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَ أَحَدُ۞ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ وَ أَحَدُ ۞ يَنَأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَبِنَّةُ ۞ ٱرْجِعِيۤ إِلَى

رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۞ فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِي ۞ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ۞

### سورة البلد

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَآ أُقۡسِمُ بِهَذَا ٱلۡبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَذَا ٱلۡبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ۞ لَاۤ أُقۡسِمُ بِهَذَا ٱلۡإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ۞ أَيَحۡسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ

٥ يَقُولُ أَهۡلَكُتُ مَالَا لُّبَدًا ۞ أَيَحۡسَبُ أَن لَّمۡ يَرَهُوۤ أَحَدُ ۞ أَلَمُ

نَجُعَل لَّهُ و عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ۞

فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقَبَةٍ ۞

أُوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِينَا

ذَا مَتْرَبَةٍ ۞ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ

وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْحَمَةِ ۞ أُولَتِبِكَ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ بِاَيَتِنَا هُمُ أَصْحَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ ۞ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤُصَدَةُ ۞

سورة البلد

الدرنك

شعبة بالإمالة. وابن ذكوان بالإمالة والفتح، والراجح له الفتح.

شعبة وابن عامر بإبدال الهمزة واوأ .. كنة

١٤٥٠ فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

### سورة الشمس

وقف مشار

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنْهَا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَنْهَا ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّنْهَا ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا يَغْشَنْهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنْهَا۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنْهَا۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنْهَا۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنْهَا۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنْهَا۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُونُهَا۞ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّنْهَا ۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنْهَا۞ فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُونُهَا۞ قَدُ أَفْلَحَ مَن زَكَّنْهَا ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِطَغُونُهَا ۞ إِذِ ٱنْبَعَثَ ۞ وَقَدُ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِطَغُونُهَا ۞ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَنْهُ مَن دَسَّنْهَا ۞ كَذَّبُتُ ثَمُودُ بِطَغُونُهَا ۞ أَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ فَاللّهِ مَنْ مَنْ اللّهُ ا

أَشْقَلْهَا اللهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَلَهَا اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّلْهَا اللَّهِ وَسُقَلِهَا عَقَبَلَهَا اللهَ عَقَبُهَا اللهَ عَقَرُوهَا فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّلْهَا اللَّهِ وَسُقَلِهَا اللهَ عَقَالُهُ عُقْبَلَهَا اللهِ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّلْهَا اللَّهِ وَسُقَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَبُعُهُمْ إِنَّا لَهُ عُلَيْهِمْ فَسَوَّلْهَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ عَلَيْهِمْ فَسَوَّلْهَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلَهُ وَلَا يَعْلَقُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَسَوَّلُهُمْ وَلَا يَعْلَقُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ وَلَا يَعْلَقُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا يَعْلَقُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا يَعْلَقُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا يَعْلَقُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَهُ لَهُ مَنْ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ وَلَا يَعْلَقُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا فَعَلَمُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُوا فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا فَا عَلَيْكُوا فَا عَلَيْكُوا فَا عَلَالْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا فَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَا عُلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عُلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَا

#### سورة الليل

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْظَىٰ وَٱتَّقَىٰ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسُنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسُنَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۞ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ وَ إِذَا تَرَدَّىٰ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلْلُوْحِرَةً وَٱلْأُولَىٰ ۞ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَىٰ ۞

### ﴿ كَذَّبَت ثَّمُودُ ﴾ ابن عامر بالإدغام.

ابن عامر بالفاء بدل الواو.

الوختلف بينهو

المتفق

لَا يَصْلَنْهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى۞ٱلَّذِي كَذَّبَوَتَوَلَّىٰ۞وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى

وقف هشاو

- اللَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ و يَتَزَكَّىٰ ١٥ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ و مِن نِّعْمَةٍ اللَّهِ عَندَهُ و مِن نِّعْمَةٍ
  - تُجْزَىٰ ١ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ٥ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ١ الْأَعْلَىٰ ٥ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

### سورة الضحى

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- وَٱلضُّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ٥ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ٥ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ
- ا وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى ١ فَأُمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ
- وَأُمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ١٠ وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ١

### سورة الشرح

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِيّ أَنقَضَ

ظَهْرَكَ ٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُرَكَ ٥ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ

ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبّكَ فَٱرْغَب ۞

#### سورة التين

وقف هشار

### بِّسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدْ

خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِيهِ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ۞

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ فَمَا

يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ۞

### سورة العلق

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اَقُرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقُرَأُ وَرَبُّكَ الْأَحْرَمُ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمُ وَرَبُّكَ الْأَحْرَمُ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۞ أَن رَّعَاهُ السَّعْغَىٰ ۞ إِنَّ إِلَىٰ وَبِكَ لَوْ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۞ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۞ أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۞ أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۞ أَرَءَيْتَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِيَةً ۞ فَالْيَدُ عُ نَادِيَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا الْحَلَقَ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالَةُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْمُ عَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي

﴿ رَّعَاهُ ﴾

شعبة بالإمالة ولابن ذكوان بالإمالة والفتح والراجح الفتح.

🐧 ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية.

### سورة القدر

بِّسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنزَّلُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞

### سورة البينة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولُ مِنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفَا مُّطَهَّرَةَ وَقَىٰ تَأْتِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا أَمُرُوّاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَا أَمُرُوّاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي الْقَيِّمَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي الْقَيِّمَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فِيهَا أَوْلَابِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَيهَا أَوْلَابِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمُ اللّهُ مَا مُثَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلّذِينَ عَلَمُ اللّهُ مُعْمُ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلّذِينَ عَلَمُ اللّهُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُولَتَهِكَ هُمْ ضَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلْذِينَ عَلَيْكُ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلْبَرِيَةِ ۞ إِنَّ الْمَالِحَاتِ أُولَتَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلْمَالِحَاتِ أَوْلَتَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞

﴿ أَدُرَىٰكَ ﴾ شعبة بالإمالة. وابن ذكوان بالإمالة والماتح. والراجح له الفتح.

﴿ جَاءَتُهُمُ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

ألْبَرِيَّةِ ﴾ معاً. ابن ذكوان بياء وبعدها همزة مفتوحة.

٣٠﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية "سورة القدر". ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية "سورة البينة".

وقف مشار

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبُدَا وَيَعْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ و اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ و اللهَ

### سورة الزلزلة

بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۞ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ اللهُ اللهِ المُله

و يَوْمَبِذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتَا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ أَ فَمَن يَعْمَلُ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُو ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُو ۞

﴿ يَرَهُ ﴾ معاً. هشام بإسكان الهاء وصلاً ووقفاً.

### سورة العاديات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۞ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۞ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا

ا فَأَثَرُنَ بِهِ مَنْقَعًا ا فَوسَطْنَ بِهِ مَمْعًا ا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ

لِرَبِّهِ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ وَ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ وَلِحُبِّ

ٱلْحَيْرِ لَشَدِيدٌ ٥ ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ٥

﴾ ﴿ يَوْمَبِذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا ﴾ يعدها ابن عامر رأس آية "سورة الزلزلة".

### الوختلف بينهر الإوالة

المتفق

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَبِذٍ لَّخَبِيرُ ۞

وقف هشاو

### سورة القارعة

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَوْمَ يَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۞ فَأَمَّامَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ و۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهُ ۞ نَارٌ حَامِيَةُ ۞ مَوَازِينُهُ و ۞ فَأُمُّهُ و هَاوِيَةُ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهُ ۞ نَارٌ حَامِيَةُ ۞

### سورة التكاثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلْهَىكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞لَتَرَوُنَّ ٱلجُحِيمَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞لَتَرَوُنَّ ٱلجُحِيمَ

اللهُ اللهُ عَيْنَ ٱلْيَقِينِ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْنَ ٱلْيَقِينِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن ٱلنَّعِيمِ

المُورِنك ﴾

شعبة بالإمالة. وابن ذكوان بالإمالة والفتح، والراجح له الفتح. معاً.

> رُ ﴿ لَتُرَوُنَّ ﴾ ابن عامر بضم التاء.

١ القَارِعَةُ ﴾ ١ أَلْقَارِعَةُ ﴾ ١ أَلْقَارِعَةُ ﴾ ١ أَلْقَارِعَةُ ﴾ لا يعدهم ابن عامر رأس آية "سورة القارعة".

### سورة العصر

وقف هشار

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَواْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَواْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَواْ بِٱلْصَّبْرِ ۞

### سورة الموزة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۞ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۞ وَيُلُ لِكُلِّ

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ ٓ أَخُلَدَهُ وَ كُلَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ۞

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ

عَلَى ٱلْأَفْئِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۞

#### سورة الفيل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ

كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأُرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞

تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِّن سِجِّيلِ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ۞

٢٠٠٥ ﴿ جَمَّعَ ﴾

ابن عامر بتشديد الميم.

٥ ﴿ أَدْرَىٰكَ ﴾

شعبة بالإمالة. وابن ذكوان بالإمالة والفتح، والراجح له الفتح.

٥ ﴿ مُّوصَدَةً ﴾

شعبة وابن عامر بإبدال الهمزة واوأ ساكنة.

و فمد ا

شعبة بضم العين والميم.

١٤ ﴿ لِإِلَفِ ﴾

ابن عامر بحذف الياء.

### سورة قريش

وقف مشار

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ١ إِ-لَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ٥ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ

هَنذَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّن خَوْفٍ ۞

### سورة الهاعون

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْمَتِيمَ ۞ وَلَا

يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْلُ لِّلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن

صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞

### سورة الكوثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحُرُ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْخُرُ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۞

اللَّهُ اللَّذِينَ هُمْ يُوآعُونَ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية "سورة الماعون".

### سورة الكافرون

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وقف هشار

- قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ۞ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞
- وَلَا أَنتُمُ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَا أَنَا عَالِدٌ مَّا عَبَدتُهُمْ ۞
  - وَلَا أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ۞

### سورة النصر

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ

أَفُواجًا اللهِ فَسَبِّحُ كِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرُهُۚ إِنَّهُ و كَانَ تَوَّابُا اللهِ

#### سورة المسد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَآ أَغُنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

- اللهُ عَمَّالَةَ الْخَطِبِ اللهِ اللهُ وَالْمُرَأَّتُهُ وَ حَمَّالَةَ الْخَطَبِ اللهُ الْخَطَبِ
  - ٥ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَّسَدِ

ي ﴿ عَلِيدُونَ ﴾ معاً.

عَابِدٌ ﴾

هشام بالإمالة.

۞﴿ وَلِي ﴾

شعبة وابن ذكوان بإسكان الياء.

﴿ جَآءَ ﴾ ابن ذكوان بالإمالة.

ابن عامر بضم الناء.

الإوالة

### سورة الإخلاص

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ

وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ و كُفُوًا أَحَدُ ۞

# ﴿ كُفُوًّا ﴾ شعبة وابن عامر بالهمز.

### سورة الفلق

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن

شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّاشَتِ فِي

ٱلْعُقَدِ ۞ وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

#### سورة الناس

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَهِ

ٱلنَّاسِ ۞ مِن شَرِّ ٱلْوَسُوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ۞ ٱلَّذِي

يُوسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۞

🗘 ﴿ لَمْ يَلِدُ ﴾ لا يعدها ابن عامر رأس آية "سورة الإخلاص".

🗘 ﴿ مِن شَرِّ ٱلْمَسْوَاسِ ﴾ لا يعدهما ابن عامر رأس آية "سورة الناس".